أنيس فنصو

اب : لفرىيدريش ديرنمات

مقوط: لأرثرميلار

وادعينها: لجان چيرودو

اهداءات ۲۰۰۱ الملاح راتب القاهرة

# كلهم سقطوا ٢ مسرحيات عالمية

تألیف فریدریش دیرنمات آریشرمیللسر چان چیرودو

ترجمة: أنيسٌ منضور



الناشر : دار المعارف – ١١١٩ كورنيش النيل – القاهرة ج . م . ع

# من الذي أسقط من ؟!

ماذا يحدث لو وقف رجل وحده فى مواجهة الآخرين؟ هذا السؤال أجاب عنه أديب سويسرا فريدريش ديرنمات فى مسرحيات كثيرة: ففى مسرحية « زيارة السيدة العجوز» جعل السيدة تقف وحدها ضد المدينة وتبيع فيها وتشترى ، وتحكم عليها بأن يحفر الناس قبر رجل حى ، وهو يعرف ذلك ..

فكان موقفها يؤكد ضعف كل الناس. .

وفى نفس الوقت يؤكد أنها بقدرتها ومالها لم تستطع أن تحقق شيئاً مما تريد إلا أن تنال احتقاراً عظيماً.

ولم تفلح فى شراء هذا الاحتقار الصامت لها ولأموالها .. . . . . . . . . . . كان وفى مسرحية «رومولوس العظيم» لديرنمات أيضاً . . كان هذا الامبراطور يصغى الامبراطورية ويجردها من سلاحها وجيشها ومن مجدها وتاريخها وينصرف عن ذلك بتربية الدواجن . . . قال لى ديرنمات فى بيته فى جبال سويسرا : لقد اتهمنى بعض الناس أننى أقصد الجنرال ديجول . .

ومن الصدف الغريبة في مصر أن يقوم بدور «رومولوس

العظيم» آخر أباطرة الرومان ، على المسرح نفس الممثل المرحوم صلاح منصور ، قام على الشاشة بدور الملك فاروق آخر ملوك مصر وبدور الإمام أحمد آخر ملوك اليمن ؟ .

وفى مسرحية «الشهاب» للديرنمات نجد أديباً يموت.. أو يقرر الأطباء ورجال الدين أنه مات. ولكن الرجل لم يكن قد مات حقا. وتقام له حفلات التكريم. ويسمع بنفسه كذب النقاد والناشرين ، وينحنى الأطباء ورجال الدين عند قدميه أن يظل «ميتاً» وإلا كان ذلك فضيحة لهم!

وفى مسرحية «بعد السقوط» للأديب الأمريكي أرثر ميللر... يتحدث عن زوجته مارلين مونرو التي انتحرت. واتهمه الناس بأنه السبب.. وظهرت كتب كثيرة عن مأساة هذه الفتاة

الجميلة ، تدافع عنها ضد الكاتب الأمريكي . .

ولكن أرثر ميللر لا يهمه ذلك كثيراً. فهو يرى أنها ماتت لأنه كان من الطبيعى أن تموت. فهى فتاة ساذجة. وهى تعتقد خطأ أن جمالها وشهرتها كانا بسبب المخرج والمنتج والمصورين والنقاد.. وكل الناس إلا أن تكون هى السبب! ولكن ميللر يرى أنها هى صاحبة الفضل على الجميع. وأنهم يجب أن يدينوا لها بالامتنان.. وليست هى التى تدين لأحد. إنها ليست مدينة لأحد. لقد أعطتهم كل شىء. فهى صفقة فى تجارة الرقيق

الأمريكي – أى السينا . باعوها لحماً ودماً . . ولم يتركوا لها لحظة واحدة تستريح ، لأنهم يريدون المزيد من المال . حتى لم يتركوا لها عقلاً تفكر به . . فلما ضاع العقل هانت عليها الحياة فانتحرت . . فهى لم تسقط إنما هم الذين سقطوا . هم السفلة الأنذال الحقواء . وبعد وفاتها كان لابد أن يبحثوا عن بديل ، عن مصدر آخر للذهب . .

ولكن أرثر ميللر كيهودى يرى شيئاً آخر.. يرى أن العالم الذى حزن كثيراً على مارلين مونوو قد فضح نفسه . ورأى أن العالم تحكمه شهواته الجنسية . . لأن أناساً كثيرين قد ماتوا ، وقد أدوا للإنسانية خدمات أعظم . ولم يحزن عليهم العالم . . بل إن هناك ملايين اليهود قد ماتوا واحترقوا فى أفران الغاز ، ولكن العالم لم يحزن . . إذن فالعالم فى حزنه على مارلين مونوو عالم مواهق منافق . . ولو كان للعالم قلب ، فرته جرائم أبشع فى هذه الدنيا . .

إذن – وهذا ما يهدف إليه ميللر – فالعالم الذي حزن على مارلين مونرو هو الذي يشجع تجارة الرقيق ، وهو الذي يسمح بظهور هتلر آخر ، ما دامت جرائم هتلر لا تهزه ولا تثيره . وليس هو مجرماً لأنه قتل مارلين مونرو ، إنما تجارة الرقيق التي يحبها العالم هي المسئولة . . والعالم كله مسئول عن انتحار مارلين

مونرو ، وعن ظهور هتلر آخر . .

ولا أحد في الدنيا بريء من هذه الجريمة. .

قما دام الناس يجلسون أمام الشاشة وينتظرون أى مارلين مونوو، فهم المجرمون حقًا . . وما دام الناس لا يفزعون لما حدث في سجون أوشفتس وداخاو، فهم مجرمون بالصمت عن ذلك كله . .

أى أنه وحده البرئ، والعالم كله مجرم.. فمارلين لم تسقط، إنما العالم كله قد سقط وافتضح أمره..

 ومعنى ذلك أن التفاف العالم كله حول بريجيت باردو أكبر دليل على انتشار فساد الذوق الجنسى عند رجال العالم! وعندما تفرج العالم كله على تمثال توت عنخ آمون وأخناتون كتبت السيدة سيمون دى بوفوار تقول مرة أخرى: إن الملك توت طفل يشبه الأطفال الخنافس الذين يقفون طوابير يتفرجون عليه .. فهو لم يأت لهم من ثلاثة آلاف سنة .. إنما جاء يقول لهم : لقد سبقتكم إلى هذه النعومة .. فأنا جديد وأنتم قدامى . . فهو إنسان لم تمثال إخناتون فهو الأصح فى التعبير عن العصر . فهو إنسان وإله فى نفس الوقت . وهو رجل له نهدان وله ردفان .. فهو رجل وامرأة معاً . إذن فالمعنى هو : أن أخناتون هو الإنسان الإله والرجل والمرأة ! .

إنه ابن هذا العصر. فأبناء العصر شبان متمردون على كل القيم الدينية والسياسية ولا فرق بين الرجال والنساء. ولوكان أخناتون حيا لارتدى البنطلون الجينز، وسرق إحدى بلوزات زوجته أو أخته.

وتقول سيمون دى بوفوار أيضاً: إن الملك توت والملك أخناتون يقودان مظاهرة أبدية تهتف بسقوط كل جيل جديد. . لأنهما جديدان إلى الأبد . . وظهورهما الآن أكبر دليل على أن حضارتنا التى تتوهم انها جديدة ، هى حضارة ساقطة فى حضيض التكرار وادعاء العبقرية فى الإبداع والتمرد!

أما مسرحية «من أجل سواد عينيها» لأديب فرنسا جان جيرودو، وهو سيد كتاب المسرح الفرنسى، فهى مأخوذة من أسطورة يونانية عن سيدة اسمها لوكيريسيا كانت فاضلة فى مدينة فاسدة. . وكان الرجال يقارنون بين انحلال زوجاتهم وعفاف هذه السيدة . فالمدينة كلها فى جانب منحط ، وهذه السيدة فى جانبا الرفيع . .

وكان لابد أن تتخلص النساء من هذه «الوصمة» فهذه السيدة الوحيدة كأنها «وصمة» فضيلة فى مدينة ساقطة . فاتفق النساء مع رجافن على أن يذهبوا بعيداً . وأن يتسلل إلى بيت السيدة العفيفة واحد من الرجال يراودها عن نفسها . فإذا فعل ونجح أو لم ينجح ، انتهت أسطورة السيدة العفيفة . . وسقطت كبقية النساء . . وبعد ذلك تكون المدينة كلها ساقطة منحلة . . أو بعد ذلك سوف نختفي كلمة : الفضيلة والرذيلة ، والشرف والعار . . فالجميع سواء . الرجال قد تزوجوا نساء ساقطات . فالرجل ساقط والمرأة أيضاً . وبذلك تستريح المدينة ، وبدلا من فالرجل ساقط والمرأة أيضاً . وبذلك تستريح المدينة ، وبدلا من سوداء !

إن هذه المسرحيات وغيرها متعددة الألوان . . إنها مثل قطرة من الماء سقطت فإذا نظرت إليها وهي ساقطة وجدت كل ألوان الطيف . . إن سقوطها لامع . . ولكنه مهما لمع ، فهو سقوط ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أو على الأصح ليس سقوطاً ، إنما هو إسقاط من أجل أن يتحقق العدل العنيف. الذي هو الظلم بالقوة !

ولا تزال أكثر العيون لمعاناً ، أكثرها امتلاء بالدموع . . دموع الظالم والمظلوم والساقط الذى هو يشبه «شمشون» الجبار يريد أن يهدم المعبد والمصنع والمجتمع عليه وعلى أعدائه !

أنيس منصور



# المشرسيل المتحب فريدريش ديرنمات

رجال الأدبُ والدين "سقطوا" من عيني رجل ميت .. لم يحت !

# DER METEOR

Von

FRIEDRICH DURRENMATT

# كلمة أولى

مثل قطرات المطر تظهر فيها كل ألوان الطيف عندما تسقط من السماء إلى الأرض. . .

ولذلك يكون السقوط مروعاً رائعاً :

في هذه المسرحيات الثلاث!

أنيس منصور



# الشخصيات

فولفانج اشفتر : أديب حائز على جائزة نوبل

أولجا : زوجة الأديب

**يوكين** : ابن الأديب

**كارل كوبه** : ناشر

موهايم : مقاول

**فريدريش جؤرجن** : ناقد كبير

**هوجو نیفنشفاندر** : رسام

أوجستا : زوجة الرسام

أ**مانويل لوتس : ق**سيس

اشلاتر : طبیب وجراح

السيدة نومسن : سيدة أعمال

جلاوسر : بواب

الماجور فريدلى : من جيش الخلاص

شافروت : ضابط بوليس

ونقاد وناشرون ورجال بوليس وجنود جيش

الخلاص .



# الفصل لأول

#### (ستوديو رسام . والرسام نيفنشفاندر يوسم زوجته أوجستا . ويدخل الأديب)

الرسام : هل تريد شيئاً ؟ (لاجواب) ما هذا . . انظرى يا أوجستا . .

ولكن . . ولكنك . .

الأديب : صحيح أنا أشفتر.. هذا المكان لم يتغير.

(الأديب يلبس بيجاما وفوقها بالطو).

الرسام : سامحني أرجوك . . مفروض أنك . . أقصد . . لا تؤاخذني . .

الأديب : مفروض أنني ميت . . هذا ما أردت أن تقوله ؟

الرسام : ولكن يا أستاذ...

الأديب : نعم . إنه أنا . . هل لديك مانع في أن آخذ هذه الشموع . .

الرسام : تفضل . بكل تأكيد . . وهذه حقيبتك أيضاً .

الأديب: اتركها جميعاً...

الرسام : آسف . .

الأديب : اقفل النافذة أرجوك. إنه صيف جميل. ويقولون إنه أجمل

صيف منذ وقت طويل . . واليوم هو أطول أيام الصيف . . ورغم ذلك فأنا أكاد أتجمد من البرودة !

الرسام : طبعاً يا أستاذ...

الأدس

: أعتقد أن الصحف مليئة بالمقالات الدقيقة العادية . . الحائز على جائزة نوبل فى غرفة جائزة نوبل فى غرفة العمليات . . الحائز على جائزة نوبل فى نوبة إغماء . . مع أننى صحوت فقط . . لقد لحقت بالأتوبيس الذى يقف أمام الستشفى . . وهأنذا الآن أمامك . .

الرسام : اسمح لي . .

الأديب : لا تلمسنى . يجب ألا يلمس الإنسان رجلاً ميتاً . . شيء مضحك . . أنت تعرف أنه لا توجد سوى بضع دقائق قبل أن يختطفنى الموت بينها أنت هنا وجهاً لوجه أمام امرأة عارية . . ترى سيقانا ذهبية ؟ وبطنا ذهبيا ؟ ونهوداً ذهبية . .

الرسام : إنها زوجتي . .

الأديب : امرأة جميلة . . أتمنى أن أموت بين ذراعيها .

الوسام : أوجستا . . ضعى بعض الملابس عليك . .

الأديب : أنا في منتهى السعادة . . قل لي . . ما اسمك ؟

الوسام : اسمى نيفنشفاندر . . هوجو نيفنشفاندر . .

الأديب : لم أسمع بك من قبل .

(وينهض الأديب واقفاً)

الأديب : أنا عشت في هذا الاستوديو أربعين عاما . . لقد كنت أرسم

أيضاً . . ثم غيرت رأيي واتجهت إلى الكتابة . .

(ثم يجلس على المقعد الوثير)

الأديب : ألا يزال هذا المقعد التعس في مكانه ؟

الرسام: سيدى الأستاذ..

الأديب : أنا الآن على استعداد . . لقد أغمى على . .

(الرسام يكتم شعوره بالضيق)

الرسام : أوجستا . . أوجستا . . بعض الماء . ، بسرعة بسرعة . .

الأديب : حالاً سأستعيد وعيي . .

الرسام : يجب أن نذهب بك إلى المستشفى مرة أخرى

الأديب : لا . . لا مستشفى . . أريد أن أستأجر هذا الاستوديو . .

الرسام : هذا الاستوديو؟

الأديب : يجب أن أموت هنا. .

الرسام : هنا ؟

أوجستا : الماء يا أستاذ...

الأديب : لن أذوقه . . أنت جميلة جدا رغم ملابسك هذه . . هل

يغضبك أن أناديك باسمك يا أوجستا ؟

الزوجة : بالطبع لا يا سيدى

الأديب : لولا أنني سوف أموت ، لأخذتك بين أحضاني في هذا السرير

سامحيني إذا قلت هذا ، ولكن في وجه الأبدية . .

الزوجة : بالطبع يا سيدى .

الأديب : إن ساقى لا أشعر بهما . . دعنى أقل لك إن الموت رائع يجب أن

تجرب الموت ولو مرة سوف تخطر لك أفكار ، وسوف تتخلص من عقد ، وسوف تظهر لك رؤى رائعة . . ولكنى لا أريد أن أزعجك أكثر من هذا . . اعطنى مهلة ربع ساعة فقط . . وعندما تعود سأكون قد انتهيت . .

(ثم يخرج بعض النقود من جيبه ويعطيها للرسام)

الأديب : مائة . .

الرسام: شكرا..

الأدب : هل تنقصك الفلوس ؟

الرسام : بالطبع كفنان ثوري .

الأديب : أعرف ذلك . . فني هذا الاستوديو . . قد عشت في فقر .

فلا أحد يثق برسام لا موهبة له يلقى فرشاته فى أحد الأركان ليكون أديباً. كان لا بد أن أشق طريقى ، كان لا بد..

(ثم يفتح زراير البالطو)

الأديب : أكاد أختنق...

الرسام : هل أحملك إلى المستشغى . .

الأديب : بل يجب أن أتمدد على السرير..

الرسام : دعني أضع على السرير أغطية نظيفة يا سيدي .

الأديب : ولماذا ؟ إنني أريد أن أموت عليه . . على هذا السرير الذي

لا يزال يحتفظ بحرارة جسمك يا أوجستا (يخرج من جيبه بعض المال) . وخد مائة أخرى . . في مثل هذا الموقف يجب أن يكون الإنسان

كريماً . .

(ثم ينهض ويخرج من جيبه رزمة ورق)

وهذه آخر مخطوطة .

الرسام : هل أبعث بها إلى الناشر؟

الأديب : إلى النار . . أحرقها . .

(ثم يلقي بها في النار)

الوسام : حاضر..

الأديب : احرقها . .

الرسام : تحت أمرك . . إنها تحترق .

الأديب : سوف أرقد . . إنها مسألة دقائق . . اتركيني وحدى يا أوجستا . .

فليس عندي وقت للنساء الجميلات . . لا وقت لأي شيء . .

أريد أن أطفو بعيداً . . أوجستا . .

الزوجة : نعم يا سيدى .

الأديب : غطيني . .

الزوجة : حاضر. .

الأديب : وأنت هات الشموع . . يجب الاحتفال بالموتى على أي حال . .

عندما تدق الساعة الأخيرة فكلنا رومانسيون!

الرسام : هذه هي الشموع . . يا سيدي .

الأديب : اشعلها .

الرسام : حالاً يا سيدى .

الأديب : أنزلى الستائر يا أوجستا .

الزوجة : حاضر ياسيدى .

: مستريح الآن ؟ الرسام

الأديب

: نعم . . : تماماً كليلة الكريسهاس . . هوجُو . . هوجو الزوجة

: ماذا يا أوجستا . . الرسام

: لم يعد يتنفس . . الزوجة

: مات . . مات تماماً . . الرسام

> : رحمتك يارب ! الزوجة

: أخيراً مات . الرسام

: ما الذي نعمله الآن؟ الزوجة

> : لا أدري . الرسام

: يجب استدعاء البواب . . الزوجة

> : اللعين . . الرسام

: انظر.. الزوجة

: ماذا ؟ الرسام

: إنه يفتح عينيه . . الزوجة

> : ماذا تقولين ؟ الرسام

: كيف يموت الإنسان وحوله هذه النساء العاريات . . قل لى . . الأديب

ألا ترسم سوى زوجتك العارية ؟

الرسام : أرسم الحياة يا سيدى .

: يا إلهي . . وهل يستطيع إنسان أن يفعل ذلك ؟ الأديب

> : إنني أحاول . . الرسام

الأديب : معقول . . اخرج من هنا إذن . .

الزوجة : فوراً يا سيدى . . سآخذ معى التوأم . . توأم . .

الأديب : توأم ؟

الزوجة : نعم . . إنهما إيرما . . ورتيا . . عمرهما ستة أشهر . .

الأديب : في استطاعتك أن تتركيهها .

الزوجة : وهو كذلك يا سيدى . . سأتركهما . . ولكن ملابسهما

يا سي*دى* . .

الأديب : ملابسهما لا تضايقني . .

الزوجة : إنهما تتبولان . .

الأديب : شيء لا يهم .

الرسام : تعالى هنا . .

الزوجة : إنني أمام الباب يا سيدي . إذا أردت شيئاً .

الأديب : أوجستا .

الزوجة : نعم . .

الأديب : أنت رائعة . .

الزوجة : شكراً . .

الأديب : اسمع . .

الرسام : نعم يا سيدى . .

الأديب : إنه يشبه قسيساً بلجيكيا .

الرسام : هكذا ؟

(القسيس أمانويل لوتس يدخل)

القسيس : الأستاذ اشفتر؟ يا إلهي الشكر لك!

الأديب : اخرج .

القسيس : الشكر لله . . أنت حي !

الأديب : من هذا الرجل اللعين ؟

القسيس : أنا القسيس لوتس من أبرشية القديس يعقوب وجئت إلى هنا

فوراً من المستشغي .

الأديب : ومن الذي استدعاك؟

القسيس : زوجتك هي التي استدعتني . .

الأديب : كان يجب عليها ذلك . .

القسيس : ولكني متهيب بعض الشيء . . فأنت كاتب لك شهرة عالمية . .

بينا أنا قسيس عادى وليست لى أية دراية بالأدب الحديث.

الأديب : إن الأدب الحديث يحترق هناك.

القسيس : هل أستطيع تقديم أية مساعدة!

الأديب : أن تعطيني هذه الأوراق . .

القسيس · يسعدنى جدا . عندماكنت نائماً فى غيبوبة على السريركنت أرتل من أجلك المزمور التسعين الذي يقول : «إلهي أنت ملجؤنا الوحيد

في كل العصور..».

الأديب : إن الفرن ملىء بألوان رائعة ؛ ألا ترى هذا ؟

القسيس : وأنت الذى تجعل الإنسان خرباً ؛ وتقول له : عودوا إلى يا أبناء الانسان .

الأديب : إنه يتوهج حقا...

القسيس : الجو حار !

(الزوجة تنظر من خلال الباب)

الزوجة : يا سيدى ؟

الأديب : لا أزال حيا .

الزوجة : هل تريد شيئاً (ثم تختفي)

الأديب : ضع مزيداً من الوقود في النار .

القسيس : بكل تأكيد . .

الأديب : قل لى يا حضرة . . كيف عثرت على مكانى ؟

القسيس : من إحدى الممرضات . فقد أخبرتني أنك أثناء الحمي كنت تهذى

برغبتك في الذهاب إلى الاستوديو.. يا سيدي الأستاذ..

الأديب : والآن ماذا تريد؟

القسيس : ولكن . . هذه . . هذه الأوراق التي تطلب مني أن ألقي بها في

النار . . هذه أوراق مالية . . هذه فلوس . .

الأديب : أعرف ذلك .

القسيس : ألف ورقة !

الأديب : أعرف ذلك .

القسيس : إنها ثروة .

الأديب : مليون ونصف مليون . .

القسيس : مليون ونصف مليون ؟!

الأديب : كسبتها من الكتابة . .

القسيس : مليون ونصف مليون . . ولكن الورثة ؛ ياسيدى . ورثتك ياسيدى . .

الأديب : ليس لى ورثة!

القسيس : ولكنها ثروة طائلة . . ثروة ضخمة . . إنها تكفى لإطعام الألوف من الأطفال الجياع ، وتدريب الممرضات ، ومع ذلك فنحن نحوقها كلها . .

الأديب : إنى في حاجة إلى الدفء . .

القسيس : لو كان عندى ألف ورقة لضاعفت عدد الأسرّة المجانية في المستشفى . .

الأديب : قلت لك احرقها . .

القسيس : ولضاعفت عدد البعثات التبشيرية في بلاد المسلمين.

الأديب : عملة زائفة . . كنت فقيراً عندما أقمت في هذا الاستوديو . .

وأريد أن أكون فقيراً عندما أموت فيه !

القسيس : عندما تموت ؟ . . ما هذا الذي تقوله عن الموت ؟

الأديب : عندما تلتى بثروتى إلى النار سأرقد هنا وأزفر آخر أنفاسي .

القسيس : ولكنك يا سيدى لا تستطيع أن تزفر أنفاسك مرة ثانية . . لقد فعلت ذلك من قبل . . لقد مت يا سيدى . . وعندما كنت أرتل المزمور التسعين أطلقت آخر أنفاسك وانتهت . . لقد كان المرقف

مؤثراً للغاية . . ولذلك فأنت لا تستطيع أن تزفر مرة أخرى . .

الأديب : يا أوجستا . .

(تدخل أوجستا)

الزوجة : نعم ياسيدى .

الأديب : كونياك. بسرعة. هاتى زجاجة.

الزوجة : (تختنی) حالاً یا سیدی .

الأديب : ساعدني على ارتداء البالطو. فأنا ميت حقا!

القسيس : فليضمك الله إلى صدره.

الأديب : شيء مضحك . فقد كنت في غيبوبة فقط . . فماذا فعلوا ؟

أمسكوني . . ثم ربطوا ضمادة حول رأسي .

القسيس : هذا ما يحدث عادة للجثث التي مات أصحابها حديثاً . .

الأديب : وكان السرير مغطى بالزهور وكانت هناك شموع مضاءة . . ثم عدد من الحمقى أرسلوا باقات الورد . . ورسميون . . ولجنة جائزة

نوبل أيضاً . . أما أنا فتسحبت من تحت الورد وهربت . ولم أمت

بعد . . أليس مألوفاً أن تمشى الجثث ؟

القسيس : ليس مألوفاً .. ولكنك مشيت ! ثم إن البروفيسور شلاتر شخصيا هو الذي أمر بدفنك .

الأديب : شلاتر شخصيا ؟

القسيس : في الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة . .

الأديب : شخصيا ؟ إذن لقد ارتكب غلطة أخرى .

القسيس : ولكن البروفيسور شلاتر حجة في الطب!

الأديب : هذا الطراز من الناس هو الذي يرتكب الأخطاء عادة .

القسيس : ولكن أحداً لا يستطيع أن ينكر أنك مت .

الأديب : إذن انظر لى . . إنني لا أزال حيا . .

القسيس : أنت حى مرة أخرى . . لقد تعبت من عالم الموتى ، لا شك في هذا من الناحية العلمية . إن هذه الفوضى قد عمت المستشفى

كله . وأنا أكاد أطير من الفرحة . . أرجوك أن تأذن لى بالجلوس لحظة . . لحظة واحدة . .

الأديب : تفضل . .

القسيس : اعذرنى أزجوك . . فالدهشة وقدرة الله التى حلت بك ، قد أخرست لسانى . . فأنا أكاد أجن . . كأن السماء نفسها قد غمرتنا بمجدها هل تأذن لى بأن أفك رباط عنتى . .

الأديب . تفضل . . تفضل . . أسرع . . بعثت حيا أنا من عالم الموتى ! انها نكتة !

القسيس : ما أقدسك يا رب . . ما أقدسك . . ما أعظمك !

الأديب : اسكت !

القسيس : لقد اصطفاك الله لعل الأعمى يبصر، ولعل الكافريؤمن. .

الأديب : اسكت!

القسيس : مهما قلت فإن روحك خالدة!

الأديب : لا روح لى . . فلم يكن هناك متسع من الوقت لذلك . حاول أن

د روح ی . . فلم یکن هلك مسلط من الوقت الملك . كاون الله تكتب مسرحیة كل سنة ولن تبقی لك روح . . أنت الآن أمام إنسان تحلل إلى العناصر الأولیة : الماء والدهن والمعادن ثم تجیء هنا تصلی لله ولمعجزاته . . ولأى سبب ؟ لكى أرى نفسى أداة لله ؟ لكى أؤكد إيمانك أنت ؟ أريد أن أموت في هدوء بلا قصص ولا تزييف . .

(وينهض واقفا) .

(ومن وراء الباب تظهر أوجستا)

الزوجة : الكونياك يا سيدى .

الأديب : هاته هنا . . واخرجي .

الزوجة : حاضر يا سيدى . .

الأديب : وهذا سرير مليء بالفلوس. هذا أفضل الآن ، هات قبعتك.

القسيس : أشكرك . .

الأديب : وأنا أشكرك على أنك عاونتني في إحراق ثروتي .

القسيس : هذا إجراء عادى يقوم به أى إنسان .

الأديب : ولكنك الآن تستطيع أن تمشى . .

القسيس : إننى لم أبلغ الأربعين بعد ، ولكن صحتى معتلة . . وأنا الآن بين

يدى الله . وكان يجب أن أعود إلى الأبرشية ؛ وأن أعد تراتيل الساء . . ولكنني فجأة أحسست أنني خائر القوى ؛ هزيل

مرهق . اسمح لى بأن أرقد إلى جوارك بعض الوقت . . لحظة

واحدة . .

الأديب : تفضل . .

القسيس : لقد كانت المفاجأة قوية . ومن الأفضل أن أنزع حذائي . .

ولولحظة إلى أن ينتظم تنفسى ودورتى الدموية . .

الأديب : قلبي يتوقف عن النبض . .

القسيس : ولكن وجهك مشرق .

الأديب : فعلاً . .

القسيس : يا إلهي : أنت . .

الأديب : اسكت ! .

: (يرتعد) لا تؤاخذني . .

الأديب

: إنني أموت . . لا كما كان مقدراً لي . ولكني أموت . . آسف لك فبعثى قد ذهب . جاءنى من قبل قسيس مثلك . وأسفت له أيضاً. وعندما انتحرت زوجتي الثانية - وكانت ابنة أحد أصحاب المصانع - ابتلعت رطلاً من الحبوب المنومة . وأحب أن أَقُولُ إِنْ زُواجِنَا كَانَ عَدَابًا لَاحِدُ لَهُ . . لقد كنت في حاجة إلى المال . . وكان لديها المال . ولا أحب أن أشكو من هذا . . فقد انتهى كل شيء . . وعندما جاء القسيس البلجيكي ووجدها هنا متمددة على هذا السرير صامتة شاحبة ؛ كان شديد التأثر . لقد جاء عندماكان الطبيب لا يزال يقلب في الجثة ، وقبل أن تجيء النبابة أبضاً . . وكان يرتدي مسوحاً سوداء مثلك تماماً : وفي مثل سنك أيضاً . وقف إلى جوار السرير ، وراح يحملق فى زوجتى الراحلة ، ثم وجدته بعد ذلك جالساً فى الصالة . . وضع يديه يصلى . كأنما يريد أن يقول شيئاً من الكتاب المقدس ، ثم لم يشأ أن يقول شيئاً . . وبعد الكأس الثانية من الكونياك ، ذهبت إلى غرفتي لأكتب عن المدرس المثالي الذي ضربه تلامذته حتى الموت وعن الفلاح الذي داس المدرس بسيارته ليخني هذه المهزلة . . أمام القرية ، وأمام المدرسة . . وكان كل إنسان ينظر إليه . . حتى رجال البوليس . . وأعتقد أنها من أروع أعمــالى الأدبية . . وأعتقد أن هناك شبهاً بين هذا المدرس والسائق وبين زوجتي الثانية وعندما انتهيت في الصباح ورحت أترنح مرهقاً في الصالة كان

القسيس قد اختني . . قسيس لا ضرورة له . .

: وأنا فعلاً لا ضرورة لى . فأنا عندما أصلى بالناس يغلبني النوم .

: ربما . . فهذا الرجل لم يكن قسيساً على الإطلاق . . ربما كان

عشيق زوجتى . . ربماكان لهاكثير من العشاق . . ممكن جدا . . ومن الغريب أننى لم أفكر في هذا قبل اليوم . .

القسيس : إنني أحس ببرودة شديدة مفاجئة .

الأديب : وأنا أيضاً أكاد أتجمد .

القسيس

الأدبب

القسيس : لقد كان الله قريباً ؛ فما أبعده الآن .

الأديب : أردت أن أركع بمنتهى الخشوع ؛ ولكن كل ما تعلمته هو أننى أزداد سكراً . .

• • • • • •

القسيس : أنت لا تؤمن بأنك بعثت من الموت .

الأديب : إنما يبدو لى فقط أننى مت . .

القسيس : تقصد أنك تريد أن تموت.

الأديب : بل كان يجب !

القسيس : فليرحمك الله ! إننى أؤمن ببعثك من عالم الموتى . . وأؤمن بأن الله قد صنع معجزة . وأعتقد أنك سوف تعيش . والله يعلم ما فى الصدور . . والله يعلم أنه ليس أصعب من أن تدعو إلى الإيمان

وإلى الموت المقدس ، وبعث المسيح بلا برهان على ذلك سوى إيماننا به . . فقد كان الأمر سهلاً على الحواريين ، لأنهم رأواكل شيء بأعينهم . . ومع إيمانى بالله يجب أن أقول هذا . . فأمام

أعين الحواريين صنع الله معجزاته . . فهو الذي شنى الأعمى ،

والأبرص والكسيح ، وهو الذي مشي على الماء وأيقظ الميت . وعندما بعث ابن الله ؛ كان توماس متشككاً لدرجة أنه وضع يده في الجرح . . فلم يكن من الصعب على أحد أن يؤمن بالمعجزة . . وقد حدث ذلك منذ وقت طويل . . وأما ملكوت السماء الذي وعدنا الله به ، فلم يظهر لنا بعد . . فقد عشنا في الظلمات ، وليس لدينا إلا الأمل . . والأمل وحده هو الذي يغذى إيماننا . . ولم يكن هذا إلا شيئاً قليلاً ، يا إلهي . . أما اليوم فقد غمرتنا برحمتك . . وإنني لأرى نورك . . فقد أعاهم عنك أيضاً هؤلاء الذين لا يرون مجدك وعظمتك . . فقد أعاهم عنك أنك خنى الرحمة والعظمة . .

(صمت. ينفتح الباب وتطل زوجة الفنان)

أوجستا: سيدى الأديب . . سيدى . .

(وتدخل زوجة الفنان ويطل زوجها من خلال الباب) .

إنه . . إنه .

الرسام : مأذًا ؟

الزوجة : لا يرد .

الرسام : ألقى عليه نظرة !

(البواب يدخل من الباب المفتوح)

البواب : ماذا ؟

الرسام : زوجتي ذهبت لتلقي نظرة

البواب : لقد رأيت الرجل يمشى . . لقد تشككت في أمره من أول

وهلة . . قل لى كيف يرتدى بالطو من الفراء فى هذا الجو ويضىء من حوله الشموع . . كان يجب أن تستدعى البوليس .

الزوجة : هوجو . . هوجو . .

الرسام : مات ؟

الزوجة : مات !

الوسام : أخيراً .

البواب : وواحد آخر هنا .

الرسام : واحد آخر .

البواب : (يتجه إلى السرير) بدأت أندهش . .

الزوجة : القسيس ؟

الرسام : مات أيضاً ؟

البواب : حقيقة بدأت أندهش . . أنا البواب . . وأنا مسئول عن تنظيم

كل شيء.. والآن أجدنى أمام جثتين في هذا الاستوديو.

الأديب : (ينهض): ومن الذي يستطيع أن يموت وهو جالس في هذا المقعد؟

الزوجة : سيدى . .

الأديب : ضعيني على السرير بسرعة . . أرجوك .

الزوجة : لا أستطيع يا سيدى .

الأديب : ولماذا ؟

الزوجة : لأن . . لأن القسيس على السرير . . لقد مات !

الأديب : مات . . انقلى جئته من هنا .

كلهم سقطوا

rred by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

البواب : معذرة ياسيدى

الأديب : ومن أنت ؟

البواب : البواب يا سيدى . . وقبل أن ننقل الجثة يجب أن نخطر البوليس

يا سيدى .

الأديب : وأنا سوف أموت أيضاً .

البواب : أعرف يا سيدى

الأديب : أنا أحق بالنوم على السرير من هذه الجثة .

البواب : وفاة إنسان هذه مسألة تتعلق بالأمن يا سيدى . .

الأديب : وهذا شيء لا يعنيني ا

البواب : ولكنه يؤدى إلى فصلى من العمل يا سيدى .

الأديب : أنا استأجرت السرير.. ثم إنني حائز على جائزة نوبل.

البواب : أعلم ذلك . . أنت إذن المسئول . سوف ننقل القسيس إلى

الصالة .

الرسام : ساعدينا يا أوجستا في نقل الجثة .

البواب : يا الله ما هذا ؟

الرسام : لن نقوى على حمله!

الزوجة : ثقيل جدا .

البواب : الموتى يثقلون . . هل تساعدنا يا سيدى . .

الرسام : في استطاعتنا نحن الأربعة أن ننقله . .

الأديب : لن ألمس القسيس

الرسام : إذن فلا داعي

verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

البواب : لا بد من استدعاء البوليس.

الأديب : هذا أفضل.

البواب : أنت والسيدة أوجستا احملا ساقيه يا حضرة الفائز بجائزة نوبل

أما نحن فنمسك رأسه . .

هيا بنا . .

الرسام : هيا . .

الزوجة : هيا . .

الأديب : هيا

الزوجة : باحتراس

الرسام : وبهدوء . . .

البواب : نضعه أمام الباب .

الزوجة : (يخرجون بالقسيس ثم يعودون) الآن يا سيدى أصبح السرير خالياً . .

وأنت طبعاً لا تريد أغطية نظيفة . .

الأدبب : لا .

الزوجة : هل أنزع عنك البالطو ؟

الأديب : لا . اخرجي من هنا . . .

الزوجة : والتوأم يجب أنَّ أتركها في السرير..

الأديب : اخرجي .

الزوجة : حالاً يا سيدى .

الاديب : ولكني يا أوجستا ، أزداد حبا لك . .

الزوجة : أشكرك يا سيدى .

الأديب : هذه اللوحات العارية (يقلب فى بعض اللوحات . عندما يدخل المقاول موهايم) .

المقاول : ألا يوجد أحد هنا؟ توجد جثة أمام الباب !

الأديب : أعرف ذلك !

المقاول : هل لك علاقة بها ؟

الأديب : لا .

المقاول : إذن فلماذا هي أمام بابك ؟

الأديب : كان يتمدد على هذا السرير منذ لحظات . . ثم احتجت السرير

لنفسي . .

المقاول : ومن هذا الميت ؟

الأديب : قسيس أبرشية القديس يعقوب . . مات من الفرحة . .

المقاول : يا إلهي . . كان من الممكن أن أموت مثله !

الأديب : لا داعى لذلك . . لا تضف شيئاً . . ولا تحدثني عن المقاول

العظيم موهايم ، صاحب البيت القذر ؛ وصاحب هذا الأثاث الحقير وهذا السرير المفزع . . أنت بالضبط الشخص الذي أربده الآن .

. . . . . .

المقاول : ما هذا ؟ هل تعرفني ؟

الأديب : من أربعين سنة عشت في هذا الاستوديو مع زوجتي الأولى . .

حمراء الشعر ممتلئة شهوانية وغبية . . ألا تذكرها ؟ !

المقاول : لا

الأديب : كنا فقراء

: بل زوجتي هي التي كانت تحب الفن . . أما أنا فلا .

: تقصد كانت تحب الفنانين (صمت) الأديب

المقاول : ماذا تعنى بهذا ؟

الأديب : لا شيء .

المقاول

المقاول: بل تعنى شيئاً. قل لى ا

: فى أول كل شهركنت أدفع الإيجار لزوجتك . . وكنا ندخل فى الأديب

هذا السرير معاً ، وعندما ننزل منه كانت تعطيني الإيجار مرة

أخرى . . !

: كله ! المقاول

: کله! ۱ الأديب

: واستمرت على هذا الحال إلى متى ؟ المقاول

الأديب : سنتين !

المقاول : كل شهر ؟

الأديب : كل شهر ؟

: زوجتي ماتت من ١٥ سنة . المقاول

الأديب : البقية في حياتك !

(يدير اللوحات لتواجه الحائط)

المقاول: يصعب تصوير المرأة .

: أرجوك . . أدر اللوحات الأخرى . الأديب

(يدير اللوحات الأخرى)

· اسمع . . هل قلت الحقيقة ؟ المقاول

الأديب : ولماذا أكذب ؟

المقاول : من أنت ؟

الأديب : فولفانج أشفتر !

المقاول : الفائز بجائز نوبل ؟

الأديب : أنا .

المقاول : ولكن الصحف المسائية تقول إنك . .

الأديب : أخبار سابقة لأوانها .

المقاول: وأذيعت ساعة من الموسيقي الكلاسيكية.

الأديب : آسف لإزعاجك.

المقاول : أعطني كأساً . . كل شهر؟ .

الأديب : كل شهر ولولا ذلك لمت من الجوع!

المقاول : الإيجار كله ؟

الأديب : ما كان من الممكن أن تعفيني أنت من هذا المبلغ .

المقاول : أبداً !

الأديب : هُون عليك . . لقد خانتني زوجتي أنا أيضاً مع جزار . . وَ

لا بد أن أتخلص من هذه الكلبة الحقيرة . . وقد تزوجت بعا

ثلاث زوجات . . كل واحدة منهن أرق من التي قبلها . .

سلسلة أخطاء ارتكبتها . . وفي النهاية تزوجت إحدى الغانيان

وكانت أجملهن جميعاً .

المقاول : تزوجت ثلاث مرات بعد ذلك .

الأديب : اخرج . . اخرج . . أنت تعطل موتى .

(ويحاول أن يدفعه إلى الخارج)

المقاول : لا تبعدنى أرجوك. . أنا رجل فى النمانين الآن؟!

الأديب : ألف مبروك !

المقاول : ولكنى قوى كالحصان !

الأديب : واضح !

المقاول

الأدىب

المقاول

: كانت طفولتى قاسية . كان أبى بائعاً متجولاً . وكان يجب أن أرافقه . كنت أبيع أربطة الأحذية . . أربطة جزم قبل أن أكون صاحب مؤسسة للمبانى . . ولم أكن حريصاً على المال هكذا . . ولم يكن من أهدافى بعد ذلك أن أصبح مصلحاً اجتماعيا . أما الآن فأنا فى القمة . . وكل الأحزاب السياسية فى جيبى . . وأعدائى يخافون منى . . أما حياتى الخاصة . . (يلتقط سيجاراً) فمن غير حياة زوجية سعيدة لا يمكن أن يتفرغ الإنسان لأعماله الناجحة . . فأنت لا تستطيع أن تشق طريقك فى الحياة بلا أحد يجبك ، بلا راحة بال ومن غير هذه السعادة يكون مصير الإنسان

(يحاول إشعال السيجار) .

: لا تدخين وأنا أموت . .

هو الحضيض...

: آسف. طبعاً لا تدخين. (يضع السيجار في جيبه) وقد ألقت النساء أنفسهن عند قدمي. ولم تفز منهن واحدة.. فقد ظللت مخلصاً لزوجتي. حتى بعد موتها. إنني لا أكذب ولو عرفت ما قلته لى الآن لقتلتها.. ولقتلتك أنت أيضاً.. ولقتلتك أنا الآن لو لم تكن على فراش الموت . . كيف تقتل إنساناً ميتاً ؟

الأديب : بأن تمتنع عن السير في جنازته!

المقاول : كنت مزقتك . .

الأديب : مزقني !

المقاول : كنت سحقتك .

الأديب: اسحقني!

المقاول : يا إلهي كم مرة خدعتني !

الأديب : ليس أكثر من عشرة عشاق!

المقاول : لابد أنها كانت لا ترتوى !

(وتدخل أولجا)

الأديب : وهذه هي الغانية !

الغانية : حبيبى

الأديب : لابد أن هناك مشاكل أخرى.

ا**لغانية** : أنت حى ؟

الأديب : وبدأت أضيق بهذا كله . .

الغانية : أنا أطبقت عينيك

الأديب : أشكرك .

الغانية : وطويت ذراعيك .

الأديب : مدهش

الغانية : وغطيتك بالزهور .

الأديب : أعجبتني عندما نهضت من تحتها . .

: وودعتك بقبلة الغانية

> : رائع الأديب

: أمام الباب جثة . . الغانية

> : سكتة قلبية . الأديب

: كان قسيساً طيباً. . لا تؤاخذني على التأخير فلم أعرف إلا الغانية

الآن . . لقد أغمى على فجأة عندما عرفت أنك خرجت . . ولم

يشأ البروفيسور شلاتر أن يسمح لى بالمجيء مباشرة . .

: فهمت سبب تأخيرك. الأدب

> : أنت الآن بخبر ؟ الغانية

> > الأدس

الأديب

: سأبقى معك هنا . الغانية

: لا يا عزيزتى أولجا . . لقد ودع بعضنا البعض منذ وقت طويل وأكثر من مرة . . لقد أصبح الأمر مضحكاً . . لقد جثت إلى

المكان الذي أشعر فيه بأنني في مأمن من الأطباء الأغبياء ، سوف أموت هنا في سلام . . دون أن يوضع ترمومتر في في ، دون أن يقترب منى أى جهاز ، ودون زحام حول فراشي . . فأرجوك أن

تتركيني في سلام . . وداعا !

: وأنا سأخرج . بل كان يجب أن أقتله . . كان يجب أن أقتله . . أنا المقاول موهايم العظيم . . كان في استطاعتي ذلك . . لولا قداسة

الموت . . .

: أنت لا تزالين هنا؟ الأدس

الغانية : أنا زوجتك .

الأديب : بل أرملتي . لا أطيق هذا الحزن بعد الآن . انفخي هذه الشموع الكريهة . . إن جو الكريسياس قد أشاع الحياة الجديدة في جسمي . . لقد ترك القسيس قبعته وحذاءه . . ارفعي الستائر . . افتحى النوافذ . . هذا أفضل . . فهذا الجو الحار يحرقني . . يختقني . . وأحذيتي هذه لم أعد أريدها . . إنها أحذية فارغة . . (تبكي النوام) . . طفلتاك يا أوجستا . .

(أوجستا تدخل من الباب)

الزوجة : نعم يا سيدى ؟

الأديب : افعلي شيئاً من أجل طفلتيك . إنهما تبكيان .

الزوجة : حالاً يا سيدى . . اسكتى يا إيرما . . وأنت يا ريتا . . هل آخذهما إلى الحارج .

الأديب : اخرجي . . وهاتي مزيداً من الكونياك ! زجاجة أخرى !

الدویب : حاضر یا سیدی . . الزوجة : حاضر یا سیدی . .

(تقترب منه في رقة).

الغانية : هل تريد أن تحتفظ بالبالطو؟

الأديب : لا . .

الغانية : هل يؤلمك شيء ؟

الأدب : لا .

الغانية : كان كابوساً مفزعاً . . ما كان يجب أن أصدق الأطباء .

الأديب : إذن فما الذي كان يمكن عمله ؟

: منذ سنة قالوا لى إنك لابد أن تموت.

الأديب : هل قالوا هذا ؟ كان لدى هذا الإحساس.

الغانبة : وقالوا لابنك أيضاً . . ولما عرف أنهم أجمعوا على ذلك ، أصبحت قصتك معروفة عند جميع الفتيات اللاتى يعملن فى البارات . وكان الناس يتحدثون فى كل مكان عن وفاتك ، بينما أنت لا تزال تأمل فى النجاة ، وكانوا يعاملوننى كأنك ميت بالفعل . . وكانوا يعاملوننى كأننى غانية . . كأننى إحدى بنات الليل . .

الأديب : ولكنك كنت واحدة منهن . . ألم تكونى كذلك ؟

الغانية : ولكنك سامحتني . .

الأديب : أعرف أنك لم تكونى خائنة لى مع أحد أصدقائى . . احتقاراً لشأنى !

الغانية : بل أخلصت لك . . ولم أخنك مع أحد .

الأديب : أبداً .

الغانية

الأديب : لم يكن من واجبك أن تظلى مخلصة لى ، ولكن فقط أن تقولى الحق .

الغانية : كنت خائفة . . وأردت مساعدتك . . ولم أستطع مساعدتك . . ورأيت كيف يعذبك الأطباء . وأصابني ما يشبه الشلل . . وكان لابد أن يمضى كل شيء في مجراه . . وعندما وقفت إلى جوارك صباح اليوم ، وكان هذا القسيس يصلى ، وعندما انحني الطبيب عليك ووضع السهاعة على صدرك ، وأعلن أنك ميت ، لم

أبك ، إنما تشجعت ، لأنك كنت شجاعاً . أما الآن فأنت حى مرة أخرى . . وهذا يكفيني .

الأديب: : كني عن هذا العبث..

الغانية : لاحياة ، لى بعدك !

(تدخل أوجستا من الباب)

الزوجة : الكونياك يا سيدى .

الأديب : في الوقت المناسب!

الزوجة : تفضل يا سيدى !

ا**لأديب** : املئي الكأس . .

الزوجة : هل آتى بكأس أخرى ؟

الأديب : لا داعي .

الزوجة : أمرك يا سيدى

الأدبب : املى كأسا . .

الزوجة : خاضر يا سيدى .

الأديب : والآن اخرجى

الزوجة : فوراً يا سيّدى

الأديب : وأنت اخرجي ا

الغانية : بل سأبقى معك !

الأديب : قلت اخرجي . . أنت تضايقينني .

الغانية : كنى شرباً .

الأديب : كأسا أخرى لتدفثني في الطريق.

(وينفتح الباب ويدخل الماجور فريدلى بملابس جيش الخلاص ويحملق فى الأديب) ؟

الماجور : إنه يعيش . . يعيش . . يعيش !

الأديب : مجنون آخر !

الغانية

الأديب

الغانية : ما هذا . . من المستشفى الرهيب ، إلى الاستوديو المخيف . . وجثة

القسيس أمام الباب . . كنى أرجوك . . هيا بنا إلى البيت !

الأديب : ولكنى الآن في بيتي . . وسوف أموت هنا !

: بل لن تموت . وسوف تعيش مرة أخرى .

الحياة توجع معدتى . . لقد كنت حراً عندما بدأت أكتب . . لم يكن فى رأسى سوى أفكارى . . كنت مخموراً ، لا اجتماعيا ، ثم جاء النجاح والشهرة (الجوائز) والنياشين والمال والأبهة . . فتحسنت معاملتى للناس . وبدأت ألمع أظافرى ، وألمع أسلوبى في الكتابة ، وزوجتى الأولى خانتنى مع ترزى لكى تحصل منه على بذلة ألبسها . والزوجة الثانية والزوجة الثالثة ، تفرغتا للأدب وكانتا تنظان شهرتى ، وترتبان بيتى فى الوقت الذى أصبحت فيه أديباً راسخ القدم وجاءت جائزة نوبل وأعطتنى الباقى . . إن المجتمع هو الفساد . . ومن هذا المجتمع التقطك . . وكان ذلك لشدة سخطى على نفسى وعلى الناس . . فقد كنت رجلاً شيخاً يريد أن يتمرد مرة أخرى . . وكنت أنت فى غاية الذكاء فطاردتنى بضعة أسابيع . . وكانت مطاردة رائعة . . انتهت بسقوطى فى أحد المستشفيات والآن فى استطاعتك أن

تحزمي أمتعتك وتعودي . . وفي استطاعتك أن تؤدي لي خدمة أخبرة : عودي إلى مهنتك الأولى . ! إن زواجي منك جعلك مشهورة . وصورتك في كل صحيفة ، وصورك العارية في جيب كل شاب . وأجرك ارتفع إلى السماء . . فأنت الهدية النمينة التي تركتها لأمتى . . لقد أهدى قيصر حديقته ، أما أنا فأترك هذه الغانية .

(يدخل يوكين ابن الأديب، في الخامسة والثلاثين)

: أبي . . أخيراً . . عدت إلى الحياة ! الأبن

> : يوكين . الغانية

: أهلاً لك يا ماما . . الأبن

> ؛ ماذا تربد ؟ والأديب

: مليوناً ونصفاً ! الأبور

: نصيبك ؟ هل هي من نصيبك حقا ؟ الأديب

> : أنا وريثك . الأبن

> > : يجوز الأديب

: بنص القانون يا أبي العزيز . الأبن

: أنا على يقين من أنك حفظت هذا القانون. الأديب

: بحثت هذا الموضوع . . أما هذه الشابة زوجة أبى فلا يعنيها الأمر الأبن

کثرا!

: ألف ميروك . الأديب

: أين ثروتي ؟ الابن

: ثروتك ؟ في البنك ! الأديب

: أنت تكذب . على فراش الموت وتكذب . . إنني أخجل الأبن منك . . فأنا قادم فوراً من البنك . . أنت سحبت الأموال وأخذتها معك إلى المستشفى . . لم تكن تتوقع أن أعرف هذا

. السر. .

: أنا سحبتها من البنك! أنت متأكد؟ الأديب

: وهي هنا الآن (ويأخذ سيجارة من عليته) الأبن

> : بجب ألا تدخن... الغانبة

: لاتقلقي يا زوجة أبي ، فأنا أعرف ماينفع ومايضر (ويدعن الأبن سيجارة) انظرى لقد ماتت أمى بسببه . . وبسببه سأصبح رجلاً غنيا . . وأين الآن ثروتي . . هدية عبد المبلاد ؟

> : تجلس علما الآن. الأديب

: في جيب البالطو؟ . . أنت مهمل يا أيها العزيز قارون . . الأبن

فجيوبك فارغة . . فارغة تماماً . .

: والزجاجة أيضاً . . الأدس

: إذن فهي مذبحة .. وسوف تكون السكاكين سلاحنا نحن الاثنين الأبن

ولابد من تفتيش هذا المكان ..

: هل هذا ضروری ؟ الأديب

الابن

: نعم ! : من الأفضل أن ننظر إلى المدفأة . . الأديب

> : ليس فيها إلا رماد . . الأبن

الأديب : آخر ما كتبت . . والمليون والنصف أيضاً !

الابن : كلها ؟!

الأديب : كان منظرها رائعاً . . أنا الآن في أحسن حالاتي

(الرسام ينظر من خلال الباب)

الرسام : يا سيدى الأستاذ . . جاء البوليس وحمل جثمان القسيس .

الأديب : عمليات كريهة . أف . لعنة الله على الأطفال وملابس

الأطفال . . أف . . خذى هاتين الطفلتين يا أوجستا !

الرسام: حالاً يا سيدي..

الأديب : ابعدى عنى هذه الخرق البالية . . لا أريد أن أشم رائحة طفلة . .

أف. . ما هذا القرف . . كرائحة القبر ، وعطر الأبدية . . وأنت

ألا تزالين هنا ؟

الغانية : سأخرج

الأديب : هل شربت كثيراً ؟

الغانية : زجاجتين !

الأديب : شيء محترم . . هل كنت فظًّا معك ؟

الغانية : لا . .

الأديب : إذن فلابد أنني كنت فظا . على كل حال هذا يدل على أنني

سوف أموت !

الغانية : بل على أنك حي مرة أخرى .

الأديب : من الآن اعتمدى على نفسك يا عزيزتى . لقد أحرقت ثروتى

کلها ؟

الغانية : وأنا ادخرت شيئاً قليلاً .

الأديب : يخيل إلى هذا . كانت حياة جميلة . . استغرقت بضعة أسابيع . .

الغانية : فعلاً .

الأديب : ضحكنا حتى اهتزت الجدران.

الغانية : حتى اهتزت الجدران.

الأديب : وشربنا حتى التوت أعمدة السقف . .

الغانية : التوت أعمدة السقف .

الأديب : وتعانقنا حتى ارتجفت الأرض .

الغانية : ارتجفت الأرض.

(تخرج الغانية وتقفل الباب وراءها)

الابن : ولماذا أحرقت كل شيء؟

الأديب : إنها رغبتي . .

الابن : ولكنى غارق فى الديون . .

الأديب : غانيات ممتازات ، ويخت جديد . . هذا طبيعي ؟

الابن : هل تكرهني إلى هذه الدرجة . . لا أعتقد ذلك . . إنما أنت لم

تعد تبالى فقط . . ولا يهمك طبعا أن أروح في ستين داهية ؟

الأديب : أنا أيضاً رايح في ستين داهية .

الابن : أنت لا إنساني !

الأديب : الموت أيضاً لا إنساني . .

الابن : إذن مت لكي أستريح . . هل أطلب منك خدمة . . اعمل شيئاً

من أجلى . . لأول مرة في حياتك ساعدني . . لعلى أستطيع أن

أعيش وما دمت أنت حيًّا أستطيع أنا أن أعيش . . فلا أزال أعيش على بيع كتبك .

(ويختنى الابن)

الزوجة : سيدى . . سيدى

الأديب : تعم . .

الزوجة : لقد أبعدت ملابس الأطفال عن الفراش .

الأديب : اعذريني فقد كانت راعتها كريهة . .

الزوجة : لا تؤاخذني يا سيدي . . لك زوجة رائعة يا سيدي .

الأديب : بل كانت رائعة .

الزوجة : كانت تبكى وهى تهبط السلالم.

الأديب : وفي التاسعة عشرة من عمرها.

الزوجة : هل أسألك عن شيء ؟

الأديب : تفضلي ؟

الزوجة : هل ترى أن زوجي بلا موهبة فنية ؟

الأديب : إطلاقاً !

الزوجة : أنا أبعدت ملابس الأطفال يا سيدى .

ا**لأديب** : أوجستا

الزوجة : نعم . .

الأديب : اقفلي الباب.

الزوجة : أقفلته

الأديب : والستائر .

الزوجة : حاضر . .

الأديب : تعالى هنا .

الزوجة : حاضر . .

(الرسام يدق الباب)

الرسام : أوجستا .

الأديب : قربي .

الزوجة : حاضر . .

(الرسام يدق الباب)

الرسام : افتحى .

الأديب : أنا أرتجف من البرد

الزوجة : البالطو . .

الأديب : اخلعي ملابسك . .

الزوجة : حاضر...

(الرسام يدق الباب بعنف)

الرسام : افتحى . .

الأديب : نامي

الزوجة : حاضر...

الرسام : افتحى . . افتحى . .

«ستار»



## الفصّل لنّ بي

(بعد ساعة وفى نفس المكان. مات الأديب أخيراً وعلى السرير وإلى جواره باقات الورود. وحول السرير اجتمع عدد من السيدات والسادة فى ملابس سوداء)

الناقد جؤرجن: أصدقائى . . مات أشفتر . . والشعب كله يشاركنى الحداد ، بل العالم كله ، فقد أصبح العالم اليوم أفقر مما كان بالأمس ، لأنه فقد هذا الرجل الذى أغناه بالمعانى والقيم . . إن رأسه الفانى فوق هذا السرير ، وتحته ، تيجان من الغار . وبعد عناء سنحمله إلى قبره فى احتفال مهيب يليق برجل فاز بجائزة نوبل . . أما نحن أصدقاؤه فيجب أن نبكيه بلا ادعاء وفى هدوء وفى صمت . . فليس لدينا مثل هذا المديح الرخيص لكى نقدمه له ، وليس لدينا هذا الإعجاب بلا تحفظ ، بل يجب أن نستهدى فى تقديرنا له ، روح المعرفة والحب . . وبهذا وحده ننصف عظمة الرجل الذى فقدناه . . لقد انتهت آلامه ، وكانت وفاته مشكوكاً فيها الذى

وأخيراً نجد أنفسنا هنا في بيته القديم . . إنما حيويته هي التي تشبثت بالحياة . . وهو الأدب الذي رفض المأساة مضموناً في الأدب ، جاءت نهايته مأساة . . والآن يجب أن نراه لأول مرة ، ربما أكثر وضوحا في هذا الضوء الخافت ، وأقل يأسأ من هذا العصر الذي بدأ يتغلب على اليأس! أما بالنسبة له هو ، فلم يكن يعنيه من هذا العالم إلا الحقيقة العارية ولهذا السبب كان شديد التعطش إلى العدل . . وكان يتعطش إلى الآخرة . . ولكن بلا جدوى فالإنسان الذي يؤمن بالقلب المضيء في كل شيء مظلم ، والذي يرى أن الظلم لا مفر منه في هذا العالم ، مثل هذا الإنسان هو وحده الذي يكف عن هذه المعارك التافهة ليقنع بالرضا في النهاية . ولكن فقيدنا لم يرض في النهاية . . فقد كان قليل الإيمان بالإنسانية فكان لا أخلاقيا لقدكان فوضويا متمردا دائمًا ، ولكن بلا قضية . . وكان أروع ما ابتدعه هو هذا الضلال الذي في أعاقه ، وهذا الضلال لا يدل على واقع حقيقي . وتلك هي حدود قدرته . . وقد ظل طول عمره فرديا . وكان واضحاً أن فنه لا يشفي العليل إنمــا يضاعف من جروحه . . فقد كان مسرحه هو الرهيب وليس العالم حوله . . ولكننا نحن أصدقاؤه الذين نحبه والذين نعجب بفنه ، يجب أن نتجاوز عن مؤلفاته لكي نرى بوضوح أن أعاله هذه ليست إلا مرحلة ضرورية من أجل تأكيد حقيقة العالم الذي حرص فقيدنا المسكين على أن ينكرها ، والذي بموته ، ينهبي إليها في سمو وتناسق . .

إلى الأبد . . وشكراً . . وشكراً لكم . .

الناشر: شكراً يا جؤرجن . . شكراً .

الناقد : أنت ناشر كتبه . . البقية في حياتك . .

الناشر : هل ستنشر الصحف كلمتك غدا؟.

الناقد : سوف تنشرها صحف المساء.

الناشر : سيكون لها دوى .. تقول عنه : إنه لا أخلاق فوضوى .. متمرد بلا قضية .. وإن مسرحه هو الرهيب ، وليس عالمه .. رائعة وخبيثة أيضاً .

الناقد : بل ليست خبيثة . .

الناشر

بل خبيثة ومجرمة . كان عنادك رائعاً . . وبكل احترام مزقت جثان هذا الرجل أمام أعيننا . . كنت مؤثراً حقا . . عندما قضيت على ثروته الأدبية . . إنه مثل طبعة راثعة لا ينقصها إلا النسيان . . وا أسفاه . . لقد كان صادقاً أكثر مما تصورت . . دعنى أخبرك بشيء . . بسر بيننا . . فعلى الرغم من عمق كلمتك . فقد كان في غاية التفاهة . . إنه لم يكن يائساً . . فكل ما كان يحتاج إليه هذا الرجل هو كأس من النبيذ الجيد وامرأة مسكات . . هذه سعادته . . إن هذا المكان مقبض ولا بد أن أمسك بخناق أسرته ، فعندى إحساس بأنه في الإمكان عمل شيء من أجل سمعته الأدبية .

(يخرج الاثنان وتبقى زوجة الفنان والبواب)

البواب : انتهى كل شيء. نريد هواء نقيا

(يفتح الستائر. ويفتح النوافذ) لا يزال النهار مشرقاً (ويطفئ الشموع)

كم دفعوا لك من أجل هذا الرجل؟

الوسام : ماثتين . , وعشرين من الناشر!

البواب : زهيد جدا . . سأتركه لك يا سيدى . وسوف أرتب لك الاستوديو حالا . فغي هذا الجو الحار ينقلون الجثث بسرعة .

(ويختنى. ويقلب الرسام لوحاته من جديد)

الرسام : كلهم بلهاء . قلبوها كلها . . كأننى رسام مبتدئ . وأخيراً حدث الشيء الكبير . . جاء النقاد والناشرون وصعدوا هذه السلالم . ولماذا ؟ لكى يلتفوا حول جثة ! جاءوا . ولكن لم ينظر واحد منهم إلى لوحاتى . . بعد كل هذا العمل الشاق . . سنوات من العمل . . ولم يروا شيئاً . . أوجستا . . يا أوجستا . . انزعى ملابسك . . وتعالى لكى أرسمك أمام هذا الجثمان الميت . . الحياة والموت . . جسم يتنفس إلى جوار باقات الورد . .

الزوجة : أبداً !

الرسام : لماذا ؟

الزوجة : لأنني لا أريد !

الرسام : لم ترفضی لی طلباً من قبل .

الزوجة : اسكت .

الرسام : إنها لوحة عن الحياة . . أريد أن أرسم الحياة . . نفسها صارمة رائعة . .

الزوجة : أعرف ذلك .

الرسام : دققت الباب ساعة ، فلم تفتحي . .

الزوجة : سمعت .

الرسام : وكان الباب مقفلاً بالمفتاح . .

الزوجة : حدث .

الرسام : ولما فتحت ، كان قد مات .

الزوجة : بين ذراعي . . وكان لابد أن أرتدى ملابسي .

الرسام : كان لابد أن ترتدى ملابسك ؟

الزوجة : مات بين ذراعي !

الرسام : بين ذراعيك ؟

الزوجة : يشرفني هذا . . فقد كنت آخر عشيقاته !

الوسام : وكيف جرؤت على هذا . ماكان يجب أن تفعلي ذلك . .

الزوجة : ولكنى فعلت .

الرسام : مع رجل يموت

الزوجة : ولكنه رجل !

الرسام : ولا تخجلين ؟

الزوجة : أبداً

الرسام : إنما كنت أريد أن أرسم الحياة . .

الزوجة : مللت وقوفي عارية أمامك . . مللت لوحاتك . . سأخرج ! ۗ

الرسام : ولكنك مؤمنة بفني . . أنت وحدك في العالم كله . لقد عشنا معاً

حتى فى أقسى الظروف.

الزوجة : لم أكن سوى امرأة . . عارية . . والآن لا شيء .

الرسام : هذا مستحيل . .

الزوجة : سأخرج . .

الرسام : وطفلانا ؟

الزوجة : معى

الرسام : مستحيل أن تكونى جادة !

الزوجة : وداعاً .

الرسام : أوجستا . . ارجعي يا أوجستا . . سامحتك . . أنت مجنونة . .

لا تتركيني هكذا من أجل رجل ميت.

## (تخرج . . بينا يتحرك الأديب)

الأدبب : دعنى أقل لك شيئاً . . إن الموت يأخذ الأنفاس يمتصها . . إنها تجربة مخيفة . إن الموت يندفع ناحيتك كالقطار . والأبدية تصفر في أذنيك . . والمخلوقات كلها تهرب منك . . وتهوى في الظلام . . وكل شيء إلى فناء . . إن السرير ليس في مكانه . .

الرسام : أنت . . أنت . . (ويحملق في الأديب)

الأديب : السريركان فى مكان المنضدة . . والمنضدة فى مكان السرير . . كل شىء ليس فى مكانه . . ولهذا لا أستطيع أن أموت . . دعنا نعمل فى ترتيب كل شىء . . يجب أن يوضع السرير هناك . . دعنا أولا نبعد هذا المقعد . . ثم المنضدة . .

الرسام : زوجتی کانت فی حضنك ؟

الأديب : القسيس البلجيكي الذي كان يبدو مثلك فعل نفس الشيء مع زوجتي .

الرسام : وما شأنى بقسيسك البلجيكي هذا ؟

الأدب : أنت تشبهه تماماً . . هات هذه المنضدة . ساعدني .

الرسام : لم يكن موتك إلا خدعة منحطة . . إلا أكذوبة رقيقة . .

إلا مهزلة فاجرة . . إلا مصيدة جهنمية .

الأديب : امسك . . والآن عليك أن تحرك السرير . .

الرسام : لقد حطمت حياتي الزوجية .

الأديب : اسحب إلى الأمام، وأنا أدفعه من الخلف.

الرسام : زوجتی ترکتنی .

الأديب : ولا بهمك !

الرسام : بل يهمني .

الأديب : كم تمنيت أن تكون لى همومك . ولكنك ترانى أموت من حين إلى

حين . . وترانى أنتظر من لحظة إلى لحظة رحلة كريمة إلى الأبدية ، وقد بلغ بى اليأس أقصى درجاته ، لأن هذه الرحلة لا تبدو سهلة كما تصورت . . وفي كل مرة أعود فأجد مثل هذه التفاهات !

الرسام : ولكنى لن أموت .

الأديب : أما أنا فأموت .

الرسام : وعلى فراش الموت تخدع زوجات الآخرين ، يجب أن تصلى الآن ؟

الأديب : إذا كان من الضروري لإنسان أن يصلي فهو أنت . . صل لكي

يغفر الله لك خطيئة هذه اللوحات العارية . . أنظر لقد عرفت

طريق الموت عصر اليوم . . أنت تريد أن ترسم الحياة فترسم هذه الفوضى لزوجتك العارية التي يخجل الإنسان من النظر إليها .

: أرسمها كما أراها .

الرسام

الأديب

: أنت أعمى إذن؟ . . أنا رأيتها عارية عندما جئت إلى الاستوديو ، وعندما تمددت إلى جوارى . بمحض إرادتها . لم أحاول إغراءها واستسلمت لى بإنسانية وبرغبة كريمة . لأنها

أحاول إغراءها واستسلمت لى بإنسانية وبرغبة كريمة. لأنها أحست بما يريده رجل ميت. . ساعدنى لكى أنقل هذا السرير إلى هنا . . ثم نامت زوجتك بين ذراعى . . وارتجفت وارتعشت والتفت حولى . وصرخت . . هذه هى الحياة يا حضرة الرسام . إنني لا أرى شيئاً من هذا في لوحاتك . . ادفع هذا السرير . .

إلى الأمام . . أخيراً . . السرير الآن فى مكانه تماماً . . والآن هات المنضدة . . أما هذه الفوضى اللونية فهى تبديد للوقت

الرسام : ولكن الفن شيء مقدس عندي .

والجهد . .

الأديب : فنك فارغ كجزمتى ! إنها على حق عندما تركتك . . والآن تنقل المقعد .

الرسام : أريد أن أمزقك .

الأديب : مزقنى .

الرسام : وأن أسحقك .

الأديب : اسحقني . . اسحقني . وفي هذا الاستوديو الذي كنت أعيش فيه

الآن أصبح تماماً كماكنت أعرفه من قبل . . والآن وأخيراً أستطيع أن أموت فى سلام واحترام ، وفى تركيز روحى تام . . لقد كانت فوضى الأثاث هى التى سدت طريق إلى الموت .

الرسام : ومتى ستموت ؟ أنت تتحدث عن الموت ولا تموت . صل !

الأديب : ليس على روحك !

الرسام : هذا مؤكد !

الأديب : أخيراً . .

الرسام : سأقتلك

الأديب : أرجوك أن تفعل !

الرسام : سوف أضربك حتى الموت .

الأديب : ليتك تفعل .

(يدخل المقاول)

المقاول : (يصرخ) ابعد عنه . . ألا ترى أنه ميت ؟

الرسام : أخذ زوجتي في حضنه عندماكنت في الخارج أدق هذا الباب !

المقاول : ابعد عنه . . أنا وحدى الذى من حقه أن يقتله . . ولكن لن أقتله . . تقول إنه فعل ذلك مع زوجتك وأنت تدق هذا الباب ؟

إذن فلا شك عندك في خيانها . ولكن أنا عندي . . قد أحببت امرأة واحدة أربعين سنة . . أنا المقاول موهايم الكبير ،

عملاق المبانى. وكدت أموت حزناً عليها..

الرسام : أنت موهايم الكبير ؟

المقاول : أحببتها . هل تعرف معنى الحب . . ولكن أنا الذي بلغ الممانين

أعرف معنى الحب. . نعم أعرف معناه . .

الرسام : اسمع يا سيدى .

المقاول : الحياة قوة . . ومعركة . . انتصار . . هوان . . جريمة . . وكان لابد أن أتسلح لهذه المعركة . والصراع والمنافسة لا يعرفان الرحمة . والبقاء للأقذر . وكنت أقذر الناس . وكنت أفعل ذلك لأننى أحب إنساناً حبا أعمى . وبلا عقل . أحب امرأة تساوى أن يتمرغ الإنسان في الوحل من أجلها . . ثم بعد ذلك اكتشفت أن كل شيء كان أكذوبة . هل تعرف من أنا ؟

الرسام : طبعاً أعرف المقاول الكبير.

المقاول: عبارة تشبه الموسيقي الروتينية . .

الرسام : لا أقصد ذلك .

المقاول : لماذا لا تضحك على ؟ اضحك ! اضحك ! أنت أيضاً !

الرسام : لا مانع . . سأضحك . . أنا أضحك . . أضحك . .

المقاول : وأنت تجيء هنا بكرامة الفنان لكي تنتقم .

الرسام : نعم .

المقاول : أنا المقاول الكبير لن يصمد طويلاً . . ولن يضحك الأنه ليس

نكتة لقد جرحت كبرياؤك فقط . . أما أنا فقد ألغى وجودى . .

لقد استبعدت . . داستني الأقدام . . أنا الموصوم بالعار . .

الرسام : سيدى . .

المقاول : اخرج من هنا ! اخرج و إلا . .

الرسام : أنقذونى . .

المقاول : قلت لك اخرج .

(ضوضاء . . صراخ . . صمت . . يعود المقاول)

المقاول : ألقيت بهذا الكلب على السلم . . إن الحرارة هنا قاتلة . .

الأديب : هنا شيء ليس في مكانه . . ألق بهذه الورود أمام الباب . . إنها

من نادى القلم . .

المقاول : والورود أيضاً !

الأديب : ومن رئيس الوزراء «من الوطن الممتن إلى الابن البار» ومن المحافظ ومن لجنة جائزة نوبل . . ومن اليونسكو . . ومن جمعية الأدباء . . ومن المسرح القومى . . ومن رابطة الكتاب . .

المقاول: رميت كل هذه الورود..

الأدبب : السرير ليس في مكانه . . يجب أن يكون أقرب إلى الحائط . . وكذلك اللوحات أقلبها من فضلك . .

المقاول : (يقلب اللوحات) حالاً . .

الأديب : والمنضدة . . إلى الوسط قليلاً . . والكرسيان الآخران . .

المقاول : أنت يا أستاذ . . كنت أدور حول المدينة بسيارتى الكاديلاك . . وتجاهلت كل علامات المرور . . وسوف تكون هناك مخالفات كثيرة . . ولو لم أكن أنا موهايم الكبير لسحبوا رخصة سائق سيارتى ولكنى أنا المقاول الكبير يا أستاذ . وجئت إلى هنا لكى ألق نظرة على جثانك ، وكلى إيمان

بأن الله في سمائه سوف ينتقم .

الأديب : آسف لأني خيبت ظنك .

المقاول : أنت أصعب من الموت.

الأديب : أنا لا أفهم ما يحدث لى .

المقاول : اللوحات كلها مقلوبة . ولأول مرة أشعر بأنني في النمانين .

الأديب : لم يعد هناك شيء يضايقني الآن . سأعود إلى السرير وأدفن نفسي

تحت الغطاء.

المقاول : منتهى أملي .

الأديب : حانت لحظة الموت.

المقاول : أعتقد هذا .

الأديب : أنا لا أعرف

المقاول : هل ينقصك شيء الآن ؟

الأديب : أريد احتفالاً . . أنزل الستائر . . وأنا أشعل الشموع . .

المقاول : (يشعل الشموع وينزل الستائر) الستائر ثم الشموع . . بهذا الترتيب . .

الأديب : بالترتيب

المقاول : والآن ؟

الأديب : صبرك !

المقاول : إلى متى ؟

الأديب : اسمع .

المقاول : مت ! . . مت ! .

الأديب : أنا أحاول .

المقاول : وأنا أنتظر .

الأديب : أنت تعرف أنني لا أريد أن أشعر بأني في صحة جيدة . .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لا أريد . .

المقاول : لم أكن أعرف ذلك !

الأديب : ولكن نبضى ؟

المقاول : ماله !؟

الأديب : بدأ يضعف.

المقاول : شكراً لله على ذلك !

الأديب : صبرك !

المقاول: أليس عندك شيء تشربه ؟

الأديب : أوجستا . . أوجستا . .

المقاول : هربت . . لم تطق هذا الحيوان زوجها . .

(يحاول أن يشعل سيجارة ولكنه يتراجع)

آسف. آسف جدا.

الأديب : لا . بل دخن !

المقاول : لا يليق وأنت تموت !

الأديب : بل أريد واحدة لنفسي .

المقاول : وهو كذلك .

الأديب : لآخر مرة .

المقاول : طبعاً «ويعطيه علبة السيجار» سيجار هافانا . .

الأديب : نادر هذه الأيام.

المقاول : دعني أشعلها لك .

الأديب : شكراً .

المقاول

و باقة ورد أخرى (يلقيها أمام الباب) لقد كنت سعيداً مع زوجتى ولم يعد يضايقني أنها كانت في فراشي مع رجل آخر.. لقد ماتت على كل حال.. ولكن من الذي لا ينام مع أحد. من التي لا تخدع زوجها ؟ ومن الذي لا ينخدع بزوجته ؟ إن نفس الشيء يحدث عند الأرانب. لا يهم ما حدث . ولكن المهم هو أنني كنت مخلصاً لها ، وكنت أعتقد أنها مخلصة أيضاً . لقد أصبح احترام وعظمة موهايم قائمين على الرمال ولذلك انهارت من أساسها . إنني لا أعرف الحقيقة . وهذا هو ما يعذبني . هل تعرف من الذي خانتني زوجتي معهم . . غيرك ؟ أعضاء مجلس المدينة ؟ أعضاء لجنة المباني ؟ وكلاء النيابة !؟ الأطباء ؟ أعضاء نادى الجولف ؟ أعضاء نادى السيارات ؟ لقد كانت تعرفهم جميعاً ؟ ولماذا كان هناك طهاة إيطاليون في البيت ؟ لماذا ! ؟ لماذا ؟ يا إلهي من هم عشاق زوجتي ؟ فضحتني يا الفريدة !

الأديب : اسمها الفريدة!

المقاول : نعم الفريدة !

الأديب : بل كان اسمها ماريا .

المقاول : ماذا قلت ؟

الأديب : هل كنت تسكن في شارع أمليا .

المقاول : أبدا . بل سكنت خمسين سنة فى فيلا بشارع البرتغال وزوجتى

اسمها الفريدة.

الأديب : متأكد ؟

المقاول : إنني لم أفقد عقلي بعد !

الأديب : يؤسفنى أننى لم أعرف زوجتك . اختلط الأمر على . . فقد تلخبطت بين زوجتك وزوجة صاحب البيت الذى كنت أسكنه . . في شارع آخر . . لقد كانت زوجتك مخلصة لك .

المقاول : يا إله السماوات شكراً!

الأديب : وحتى هذه السيدة لم يكن اسمها ماريا . . فالموت قد أحدث ارتباكاً في ذاكرتي . . ربما كان اسم زوجتك أرمجارد .

المقاول: أبدا.. الفريدة!

الأدبب : على كل حال لا أزال أذكر تمثالين لأسدين من الحجر أمام البيت في شارع البرتقال . .

المقاول : لا أسود أمام بيتي . ولم تكن عندي أسود . .

الأديب : لا أسود ؟ غريب !

(صوت البواب: من هنا يا سيدى. ويدخل مفتش المباحث الجنائية ومعه البروفيسور شلاتر وقد وضع على عينيه منظاراً غليظاً وفي يده حقيبة الطبيب... ووراءهما اثنان من رجال البوليس وهم جميعا يحملون باقات الزهور التي ألقاها المقاول أمام الباب).

الهنش : جثة ملقاة عند نهاية السلم . إنه الرسام هوجو . . متزوج . وأب لتوأم .

المقاول : أنا موهايم الكبير.

الهنش : أهلا وسهلا . .

المقاول : تقصد هذا الرسام اللعين ؟ أنا ألقيت به أمام الباب .

: ما هذا يا إلمي ؟ اليواب

: ضع الزهور بجوار الحائط. المفتش

> : حاضر یا سیدی. جندي

(المفتش ورجلا البوليس يضعون الزهور بالقرب من الحائط).

جندي ثان : ورود أخرى يا سيدي .

: الأستاذ لا بزال حيا يا سيدي. اليواب

: أنا مفتش من مكتب المباحث الجنائية اسمى : شافروت وأطلب المفتش

إليك يا حضرة المقاول أن ترافقنا إلى قسم البوليس فعندى بعض الأسئلة . . ومن الأفضل أن نركب سيارتك .

: أرافقك إلى أبن ؟ المقاول

: وأنا البروفسور شلاتر من مستشفى المدينة ـ الطييب

الطبيب : الرسام مات.

: ولكنى دفعته برفق. فمات.

المقاول

: هذا هو ثانى ميت اليوم . . يا سيدى . . البواب

: تصور يا أستاذ أنني قتلت إنساناً . وأنت تقاوم قوى الموت . إن المقاؤل روحك تعيش في مكان آخر . . ونحن لا نعتبر شجعاناً بالنسبة لك

ولكن بجِب أن أتأكد . . هل نامت . . هل زوجتي نامت . .

: لا أعوف. الأديب

: قل لي . . إنني أستطيع أن أحتمل الكثير . . ولكني إذا حاولت المقاول أن أقتل فلايد أن يكون هناك سبب ما .

: الحقيقة ؟ الأديب

المقاول : هي ما أريدها .

الأديب : اسمع هذه القصة من أولها لآخرها من اختراعي !

المقاول : اختراعك ؟

الأديب : تخيلتها وأنا أصارع الموت . يجب ألا تصدقني . اعتقدت أن إحدى قصصى القصيرة حقيقة واقعية . كنت أتخيل فقط . أتخيل

فقط. لقد كنت أدفع الإيجار بانتظام عن طريق البريد.. ولم

آخذ أية سيدة إلى فراشي .

المقاول : أبدا !

الأديب : فقط قصة زوجتي الأولى وتاجر النبيذ هي الحقيقة .

المقاول : أنت قلت إنه جزار .

الأديب : جزار ! ؟ ممكن !

المقاول : أكذوبة قذرة .

الأديب : سأموت من الضحك .

المقاول : الكلب ؟ القذر . . فقدت أعصابي . . لا تؤاخذني .

الهتش : العفو يا سيدى .

المقاول : أنت يا أستاذ ؟

الأديب : نعم ؟

المقاول : لماذا سخرت منى هكذا ؟

الأديب : صدفة

المقاول : ولكن لم أفعل لك شيئاً .

الأديب : ولكنك اقتحمت موتى .

المقاول : موهايم الكبير. . أنا أبقى من الزمن ؟ المفتش : هيا بنا يا سيدى .

المقاول : هيا بنا .

(ويأخذونه إلى خارج الاستوديو) .

الطبيب : هذه الحظيرة القذرة بلا ضوء ولا هواء؟

(ويسحب الستائر ويفتح النوافذ ويطفئ الشموع)

الأديب : ما زلت حيا .

الطبيب : كطبيب أستطيع أن أقرر هذا . . فقد أعلنت وفاتك مرتين . .

والآن تدخن سيجاراً .

الأديب : ليست غلطتي أن تخطئ في التشخيص!

الطبيب : أخطأت ؟ أنا لم أخطئ في تشخيصك يا سيدى .

الأديب : ولكنى لم أمت .

الطبيب : لم تمت .

الأديب : ألم تصادفك مثل هذه المعجزة من قبل ؟

الطبيب : ولا أستطيع أن أعالج هذا الموقف بالبراهين الدنيئة .

الأديب : إنها فضيحة أن أكون على قيد الحياة !

الطبيب : سيدى العزيز لا أستطيع أن أصدق هذا كله .

الطبيب . سيدى العربير د السطيع ال المحدول عدد . . تعال (يخرج السماعة من الحقيبة) دعنى أفحصك من جديد . . تعال

هنا . . نبضك ؟

الأديب : كان قد بدأ ينخفض منذ قليل .

الطبيب : أخرج لسانك . . خذ نفسك . . تنفس بعمق . . مرة أخرى . . اسعل .

(الأديب يسعل).

ارقد . . أريد أن أعرف ضغط الدم . (يأتى بجهاز ضغط الدم . ويلفه حول ذراعه) يا إلهي . إنني أنتفض عرقاً بارداً . .

الأديب : انتهى الفحص الطي ؟

الطبيب : لحظة . . دافئ . . كأن الشمس لم تغرب أبداً .

الأديب : إنه أطول يوم .

الطبيب : يوم القيامة . . على الأقل بالنسبة لنا نحن الأطباء . . دعنى أقل للطبيب : يوم القيامة . . على الأقل بالنسبة لنا لكى أضع جثانك الطاهر فى الثلج .

الأديب : أرجوك . ضعه .

الطبيب : ولكنه لم يصبح جثماناً بعد .

الأديب : حتى أنت قد نفد صبرك.

الطبيب : سيدى العزيز إن الطب قد منى بأعظم نكسة في هذا القرن . فنبضك ودقات قلبك عاديان جدا . شيء يؤسف له . . إنني

غارق فى الفشل حتى ضغط دمك نموذجى .

الأديب : ليس صحيحاً . أكاد أتحجر . إننى أتحلل . إننى أزفر آخر أخر أخر أنفاسي .

الطبيب : صديق العزيز في استطاعتك أن تعتمد على . .

الأديب : أنت كذاب طول عمرك!

الطبيب : بل جراح !

الأديب : أيها العزيز عملية أخرى ونحن نجتاز هذه الحياة ، قطعة أخرى صغيرة انزعها من جسمى ، شيئاً صغيراً يمكنك استئصاله من جسمي ، وأنا أنتقل إلى العالم الآخر.

: ولكن العناية بك كانت من أول الواجبات الإنسانية . الطيب

> : ولماذا يجب أن أصدقك الآن؟ الأدس

: لا من الناحية الطبية لا مبرر للكذب عليك . . وأنت في قوة الطيب

الأديب : بل إنى أموت .

الطبيب : طبعاً يوماً ما .

: الآن . . إنني أنتظر منذ ساعات . الأدبب

: وأنا منذ شهور . يا إلهي ، بل إن نبضك الآن بدأ ينتظم من تلقاء الطبيب

(يدخل الناشركويه).

: والآن . . يا أستاذ . . وأنت يا بروفيسور . . لقد عاد إلى الحياة ؟ الناشر

> : كان سوء تقدير مني ؟ الطبيب

: ما الذي جرى . . هل في استطاعتك أن تفسر لي هذا كله . الناشر

> : ليس هناك ما أفسره ؟ الطبيب

: ولكنك أكدت وفاته! الناشر

> : بصورة قاطعة ! الطبيب

: لثانية مرة . . وبحضوري . الناشر الطبيب : لقد مات في المرة الثانية .

الناشر : شيء عريب جدا .

الأديب : وفريد !

الناشر : الله يعلم أنني اعتدت على الأشياء الغريبة من المؤلفين . ولكن هذا

الذي حدث لك يا أستاذ لم أره من قبل . . كيف حدث هذا ؟

الأديب : ليست عندى أية فكرة !

الناشر : هل أجلس معك ! لكي ألتقط أنفاسي . . فأنا لارأستطيع البقاء

طُويلاً. فهناك حفلة عشاء للناشرين ، والجمعية المسرحية ،

والهيئة الثقافية . . ثم إنك تدخن ؟

الأديب : آخر سيجار .

الناشر : رائع . تصور هذا وفي هذا المكان بالذات أطبقت عينيك .

الأديب : أشكرك .

الناشر : وطويت ذراعيك .

الأديب : رائع .

الناشر : ورتبت الورود كلها .

الأدب : مدهش .

الناشر : وكنت أتحدث إلى ابنك منذ لحظة . . ويقول إنك أحرقت آخر

مؤلفاتك . .

الأديب : فعلاً . إنها لا تساوى شيئاً .

الناشر: وأحرقت ثروتك؟ مليوناً ونصف مليون؟

الأديب : كدت أتجمد من البرودة .

: رائع . الناشر

: كان نصيبك منها ٣٠٠ ألف الأديب

: بل ٥٠٠ ألف . . يمكنك أن تقول إن مؤسستي قد احترقت الناشر

أبضاً .

الأديب : مؤسستك الهارب !

الناشر : إلى غير رجعة !

: أمن أجل هذا جثت ؟ الأديب

: بل لم أكن أتوقع أن أتحدث إليك مرة أخرى . إنما جثت فقط الناشر لأقضى لحظة هدوء أحيى فيها رفات صديق قديم . . لا أكثر ولا أقل . . والآن بجب أن أذهب . وأصافحك لآخر مرة .

صارحني حقيقة هل في نيتك أن تموت؟

الأدبب

: نعم . : أنت متأكد ؟ الناشر

: بل أنا مصر! الأدىب

: وإلا اضطررنا إلى تفسير هذا الذي جرى من الناحية الدينية حتى الناشر

لا تنهار مؤسستي.

: يؤسفني أنني لا أستطيع معاونتك في هذا . الأديب

: لننتظر. أنت ترى أنك سوف تموت ولكني بدأت أتشكك في الأمر. فأنت قد تركت الموت يتحول إلى حالة عقلية. في حين أنك تلقي الموت وأنت في أحسن صحة . . وفي نفس الوقت لا تزال حيا . . ألا ترى أن هذا يجعل الموت صعباً ؟ ألا يجب أن

الناشر

تحاول الحياة من جديد، مادمت قادراً على الحياة.. والآن يجب أن أخرج.. فقد مكثت هنا أكثر مما يجب. وأنت يا سيدى الطبيب أقرر لك أنه لا أمل لك. ومع احترامى لبراعتك، فأنت قد ارتكبت هذه المرة خطأ مدمراً.

: دعنا ننته من هذا الموقف. أعطني حقنة.

ليتنى فعلت . . بل لماذا لم أعطك هذه الحقنة من وقت طويل . كثيراً ما فكرت فى أن أعطيك حقنة مميتة ، لأننى أشفق عليك مما تعانيه ، ولن يلومنى أحد . . فأنت أكثر الحالات التى رأيتها فى حياتى يأساً ، منذ اشتغلت بهذا المستشفى . وبدلاً من أن أتركك تموت فإن قوة شيطانية جعلتنى أصارع الموت لكى تعيش . . أعددت لك كلية صناعية . . ووضعت لك أمعاء من أعددت لك كلية صناعية . . ووضعت لك أمعاء من نظائر مشعة . ومع ذلك لا أؤمن بعودتك من عالم الموتى إلى عالم الأحياء ، هذا هو الجانب الأليم فى الموقف . . لقد واجهت هدوءك بغضب جامح ، ولو قال لى أصغر طبيب بأنك سوف تعيش لألقيت به من نافذة المستشفى .

الأديب : عاجلني بحقنة مميتة .

الطبيب : أنت مجنون . هذا مستحيل .

الأديب : أعطني حقنة مميتة . إن مخاوفك غير مفهومة .

الطبيب : مستحيل.

الأديب

الطيب

الأديب : هل أنت متشكك ؟

الطبيب

به متشكك ؟ عزيزى الأستاذ لم يكن من اللائق أبداً أن تعيش بعد هذا كله . أرجوك أن تضع نفسك فى مكانى . لو أعطيتك حقنة منذ وقت طويل ، لكنت مدفوناً الآن . ولو أعطيتك الآن للمفتنى النيابة . ألا ترى هذا الموقف الحرج الذى وضعتنى فيه . . إن العقلاء يرون أننى طبيب حار . والمؤمنين يرون أنك بعثت من عالم الأموات . وهذه هى المأساة . إن نصف العالم يعتقد أنى عظي ، والنصف الآخر يستعين بالله ليؤكد ذلك . فعلى الحالين أنا إنسان مغفل ! لماذا كان على أن أعالج رجلاً حائزاً على جائزة نوبل ! إن وزير الصحة قد سألنى فى التليفون ، ووزير الثقافة سوف يسعده أن أسلمه جئتك عصر اليوم . لقد أعد خطبة وفى انتظار الجنازة الرسمية إنها فضيحة مروعة ! كل شيء سوف يقع على رأسى ، وكل الناس سيؤكدون أنها غلطتى . وهى بالفعل غلطتى . فانا الذى أعطيت للعالم كله الفرصة لذلك . لقد أعطيت للعالم هذا الملقاط الذى يحمل اسمى ؟ ثم أدخلت تحسينات على منشار العظام . . ارتد البالطو .

الأديب : لماذا ؟

الطبيب : سنعود إلى المستشفى معاً .

الأديب : إلى المستشفى ؟

الطبيب : نعم .

الأديب : وماذا عسانى أن أفعل هناك؟

الطبيب : سنجرى عليك بحثاً يجعلك لا تدرى أين أنت . سأبحث حالة

البعث هذه. وأنا مستعد أن أراهن أن حالتك هذه ليست إلا نوعاً من الهذبان النفسي والجسمي معاً.

الأديب : سوف تبدأ من جديد .

الطبيب : نعم لا طريق آخر لإنقاذ سمعتى . إن الناس يتربصون بى . . إنهم يتمنون لى الفشل . ولو استطعت أن أثبت أنك كنت ميتاً مرتين قبل ذلك فسأعتزل الطب ، ولن أعمل فى أى مكان آخر من العالم .

الأديب : أصبح الموقف كريهاً .

الطبيب : هيا بنا .

الأديب : لقد آمن القسيس بأنني بعثت ، ليتك تؤكد له هذا المعنى .

الطبيب : البعث ليس مسألة علمية .

الأديب : أنت تؤمن فقط لكي تقوم بتجارب أخرى جديدة .

الطبيب : بل أريد أن أشفيك . لا تتوهم . فحالتك العامة نموذجية ، أما الباق : فعدتك يجب أن أخرجها ، لقد أخبرتك بهذا من قبل . وقد وضعت أمعاء من البلاستيك فى أحشائك . . وسوف أعمل على تحسين صحتك بصفة دائمة ، لا بصفة مؤقتة . تشجع يأيها العزيز . . ليس هذا وقت الإغماء . إنني شديد التفاؤل .

(صمت)

الأديب : لا .

الطبيب : يا أستاذ .

الأديب : لا أريد أن يكون لى أمل .

الطبيب : ولكن ألا ترى أنه يمكن أن يكون عندك أمل.

الأديب : كان عندى الكثير من الأمل. إنه لعبة الأطفال.

الطبيب : أنت تذهلني . أنت ستجيء معي طبعاً ؟

الأديب : اتركني وحدى .

الطبيب : أشعر ببرودة جديدة في أحشائي . . إنني أحارب من أجل

حياتك ، وأنت تتخلى عني .

الأديب : بل أنت الذي تتخلي عني .

الطبيب : يا أستاذ . لا تستطيع أن تتخلى عني هكذا .

الأديب : أرجوك . . اتركني وحدى !

الطبب : أنا طبيب . وقد فقدت ثقة مريض . . ساعدني . ب أعطني

فرصة أخرى .

الأديب : أبداً .

الطبيب : أنت تحطمني .

الأديب : ربما .

الطبيب : لا أقوى على هذا الهوان.

الأديب : لا داعي .

الطبيب : سأنهى حياتى .

الأديب : افعل ذلك .

الطبيب : أتوسل إليك .

الأديب : اذهب وانتحر في مكان آخر .

الطبيب : لا إنسانية عندك . . إن عذابك الأخير سوف يسبقه عذابي .

### (وتدخل السيدة نومسن وهي سيدة أعمال)

السيدة : الرحمة يا رب !

الأديب : ومن أنت ؟

السيدة : إننى هنا يا أستاذ . . هذا شيء محير . . لم أكن أتوقعك على الإطلاق . أرجو أن تعذرنى ياسيدى . فأنا سيدة عجوز على باب

القبر. والسلم متعب. إنها مفاجأة . . وأرجو أن تأذن لى بالجلوس فى هذا المقعد . أحب هذا النوع من المقاعد الجافة . عندى واحد فى فندق بلنى . فأنا الغسالة هناك . . ولهذا عرفتك

يا سيدى الأستاذ . . أنا أجلس هناك وأراقب الرجال والنساء . لقد النهبت رجلاي من المشي .

الطبيب : نصيحة منى : من الأفضل أن تقطعى رجليك .

السيدة : أنت البروفيسور شلاتر. أعرفه .

الأديب : اخرجي من هنا وإلا ألقيت بك .

السيدة : أتيت لك ببعض الزهور .

الأديب : ليس اليوم . شكراً .

السيدة : في استطاعتك أن تأخذها . لا تضايق نفسك . لم تكلفني شيئاً .

أتيت بها من حانوتى . وهو سرقها من قبور الموتى . وأريد أن أضعها فى سريرك ياسيدى الأستاذ . فأنا مولعة بالجثث . . ولكنك الآن لست ميتاً . بل على قيد الحياة . ويبدو كأنك ولدت من جديد . . وفى جسم وافر – هذا هو التعبير الصحيح . وعندما رأيتك آخر مرة فى الفندق كنت شاحياً . ولكن الضوء هنا

طبعاً باهت. أرجو أن تقبل مني هذه الورود.

· لا أستطيع أن أصدق أنك جئت هنا كمعجبة بأدبى . الأديب

: أنا فعلاً معجبة بأعالك الأدبية . . فأنا أذهب إلى المسرح كثيراً السدة وأجد مسرحياتك في غاية الذكاء.

: ضعمها أيضاً في الزبالة واخرجي. الأدب

: اسمى نومسن . . فليهملمينا نومسن أم أولجا . . وأنت زوج ابنتي . السيدة

> : ولكنها لم تحدثني عنك أبدأ. الأدب

: أرجو ألا تكون . . فقد رجوتها . . إن أما تعمل غسالة يكفى السدة للقضاء على مستقبل ابنتها . فالرجال حساسون لمثل هذه الأمور ، وبخاصة رجل فائز بجائزة نوبل . . لم أشأ أن أفرض عليك هذا الوضع الشائن . . وفضلت أن أعجب بك عن بعد . . وإنى فعلاً في ذهول من منظرك الرائع . . فأنت في غاية الإشراق . وابنتي ظنت أنك مت.

؛ أنت غلطانة . . فأنا لست مشرقاً . وإذا أردت أن تحقق آخر الأدس رغبة لرجل ميت ، فانزلى الستائر وأضيئي الشموع قبل أن تخرجي !

: بكل سرور ياسيدي . ولكن من الصعب على أن أقوم إذا السيدة جلست. لا أستطيع النهوض. إنني عجوز مريضة. وفي استطاعتك أن ترى بوضوح.

> : أفهم ذلك بالتأكيد الأديب

(ينهض ويشعل الشموع وينزل الستائر. وتعود الكآبة إلى الأستوديوء .

أخيراً في استطاعتي أن أتمدد الآن وأموت . . وداعاً !

السيدة : هناك شيء أريد أن أقوله لك يا سيدى الأستاذ . . إن أولجا ابنتي قد ماتت .

الأديب : كيف ماتت ؟

السيدة : تناولت السم فى بيتى . لقد كانت صديقة أحد الصيادلة قبل زواجها منك ، طبعاً ، ولابد أن وفاتها لم تستغرق إلا لحظات .

وأنا وجدت عنوانك في جيبها .

الأديب : آسف يامدام . .

السيدة : مدام نومسن . أبي كان فرنسيا وكان اسمه يبدأ بكلمة دى . .

دى . . على كل حال كان له اسم فرنسى وأولجا أبوها فرنسى أيضاً . . ولا أعرف كيف كان اسمه ولا أعرف اسم والد أبنى الآخرين . . فعندنا ابنان آخران . . والأسرة السليمة هى التى يوجعنى . . يولد أبناؤها معاً ، لا هذا الخليط الهائل . . إن قلبي يوجعنى . .

إن هواء الفندق ليس صحياً . (تفتح حقيبتها) لا تقلق يا سيدى . سوف أبتلع دوائى . .

الأديب : (يذهب إلى مؤخرة الاستوديو ويعود وفى بده كوب من الماء) تفضلي . (السيدة تأخل اللدواء وتشرب الماء)

السيدة : هل رأيت ابنتي الاخرى اسمها : انجة .

**الأديب** : لا أدرى يا سيدتى .

السيدة : كان اسمها انجة فون بيلوف.

الأديب : لا أتذكر هذا الاسم . . بوضوح . .

السيدة : أنت لا تتذكره بوضوح . . وربما تذكرت جسمها . . فهى راقصة فى أحد الكباريهات . . ولها شهرة عالمية . وابنى الآخر قوى . وهادئ وحالم . وقد ربيته بعناية فائقة . . المدارس الابتدائية والثانوية والمعهد التجارى . ثم ذهب وسرق إحدى المؤسسات ولا اعتراض لى على ذلك فأبى كان مجرماً وأمى أيضاً . . والإنسان ليس فى حاجة إلى تعليم ليكون مجرما . الاستعداد والذكاء يكفيان . . وهو لن يلتحق بالجيش لحسن الحظ ، فالجيش لا يجند المجرمين .

الأديب : سيدتى العزيزة مومسن .

السيدة

: نومسن . . وليس مومسن . . مضحك . . كثير من الناس ينادونني مومسن . . حتى مدير الفندق يناديني مومسن . وهو يقولها طول الوقت . . ويجيء عندى في غرفتي رغم أن له جناحاً خاصا . . آه يا ظهرى . . أية حياة هذه ، أن يجلس الإنسان طول النهار على مقعد خشن جاف . . حيث الرطوبة والبرودة . . طبعاً كل شيء نجففه في الدور الأرضى ، ولكن لكثرة الغسيل يصبح المكان رطباً . . إني أفضل الجلوس في مقعدك هذا .

الأديب : هل أساعدك؟

السيدة : أرجوك . . أنت فائز بجائزة نوبل وأنا غسالة . . إن العالم يفرق بيننا . ويجب أن نحتفظ بهذه المسافات .

الأديب : أتصبب عرقاً .

السيدة : لم أعد أشعر بساق .

الأديب : هل أفتح لك النوافذ.

السيدة : إنى أرتعش من البرد . غريب وأنت تتصبب عرقاً . . وأنا أسنانى تتخبط من البرودة .

الأديب : إذا كانت الشموع تضايقك يمكنني أن . .

السيدة : دعها تضيء. كان الضوء في الفندق هكذا قبل التجديدات الأخيرة . لا أريد أن أضايقك ، ولكن إذا كانت عندك بطانية . .

الأديب : طبعاً . .

السيدة : أحب أن أعترف لك بأن التقرير الزائف عن وفاتك هو الذى جمعنا الآن . . أنا سيدة أعمال . وأنت مؤلف .

الأديب : وأنا مثلك .

السيدة

: يسعدنى أن أسمع منك هذا . وهذا يشجعنى على أن أدخل فى الموضوع . أنا قد أعددت ابنتى أولجا إلى مهنتها . لقد كان طريقها أسهل من طريق . . فهى لم تصادف المضايقات العادية التى تعترض طريق بنات الليل . فأنا مازلت أتعب وإذا كنت أعمل غسالة الآن ، فهذه مقتضيات المهنة أيضاً . فأنا أعيش على العناوين التى يطلبها الرجال منى . فهم ينزلون إلى فى الدور الأرضى . . والبواب يحصل على عشرين فى الماثة ، والبنات يحصلن على عشرين فى الماثة ، والبنات يحصلن على ٣٠٪ . فأنا سيدة مجتمع كما ترى . . ولكن ابنتى أولجا . . أعطيها ٨٠٪ . . وفى هذه الحالة لا يحصل البواب على شيء . . وكانت لها شقة جميلة تعيش فيها . ومع ذلك فقد

قررت هذه الكلبة أن تتزوج.

: اسمعی . . الأديب

السدة

: أعرف أنك كنت سعيداً معها. استمتعت بها. ولكن هذه

مهنتها . فلهاذا قررت أنت أن تتزوجها ؟ فأين كان مصيرى لو أنني تزوجت ؟ أحب أن أقول لك أن الأمر لا يستحق التفكير فيه . والآن؟ عندى شقتان. وعندى فيلا على شاطئ البحيرة. لأن النساء مثلي لا يتزوجن . هل تعرف لماذا ؟ لقد أحبت أولجا . وحذرتها . ولكن كلام الأم تذروه الرياح . فأنت ككاتب هل تعمل بعواطفك في مهنتك ؟ طبعاً لا . من الممكن أن تكون لك عواطف يجب أن تقدمها إذا أرادها الزبون. فالتجارة يجب أن تكون بلا عواطف . . إلا إذا كنت تتاجر في هذه العواطف. وأنت تعرف كيف أساءت ابنتي بيع عواطفها.

> : اسمعي. ألأديب

> > السبدة

: ليست لى صحتك الراثعة . وإنها لمعجزة أن أظل على قيد الحياة . فأنا أعش من أجل ابني . . فالفيلا يجب أن تبقى نظيفة

ومنظمة . وأريد أن أعطيها لابني عندما يخرج من السجن . أما ابنتي فإنها تعمل في أمريكا . . وهو يجب أن يتعلم الآن أن يعيش كما يعيش الأثرياء. إنني أؤكد له هذا المعني باستمرار. يجب أن يعيش على أعلى المستويات. وأنا أعرف ابني. فهو عندما سدأ في العمل تراوده أفكار غريبة ولكنه ليس حازماً. فن حتى أولادنا يا سيدي الأستاذ ، أن يكونوا أقل كفاءة منا . ولكن

وفاة أولجا درس لى ، لقد تمنيت لها مستقبلاً أعظم . ولكنها لم تصلح لمهنتها . وتخلت عن مهنتها وألقت بنفسها بين ذراعيك . . بين ذراعي حائز على جائزة نوبل . .

(وتسعل وتشهق وتسقط)

الأديب

: أنا شديد الامتنان لك يا سيدتي لمجيئك هنا وزيارتي وأنا على فراش الموت . إن هذا هو آخر انطباع لى عن العالم . . صحيح ليست لهذا الانطباع أية فائدة عملية . ولكنه آخر انطباع . . إننى مشدود إليك إلى أقصى حد. . فكل الذين جاءوا إلى هنا ، لا قيمة لهم عندي. لقد استغرقتهم الحياة وأغرقتهم وخنقتهم وأفسدتهم : حمقى مجرمون لصوص كلهم . أما أنت ، فتبيعين اللحم بالفلوس . وهذه مهنة شريفة . . وأرى ذلك بوضوح وأنا كنت شريفاً على طريقتي . كتبت لكي أحصل على المال . كنت أقبض من خيالات الناس ، وابتعدت قدر المستطاع عن الأفكار الفلسفية والأحكام الأخلاقية . وفي الحقيقة أستطيع أن أقول لك إنبي من الناحية التجارية والأخلاقية ، لست دونك بكثير (صمت) أنت لا تتكلمين . هل تفكرين في أولجا ابنتك ، ربما ؟ أنت تضيعين وقتك . وتلومين نفسك على أنك أسأت تدريبها ، لدرجة أنها ارتكبت حاقة أن يكون لها هذا الترف الذي سمونه عواطف إنسانية . وأعتقد أنني يجب أن ألوم نفسي على أنني أخرجتها من هذا العالم وجئت بها لتموت في عالمي ، ولكن كل هذا عبث فليس الذنب والعدل والحرية والرحمة والحب

إلا مبررات نفسية . (صمت) فالحياة قاسية عمياء قصيرة وعادة يا سيدتي . لو أصابني مرض في الوقت المناسب . ماكنت قد تزوجت ابنتك ولا أخدتها بعيدأ عنك وظلت تعمل بكفاءة تسعدك. إنها مجرد صفقة. وهي لا تعني شيئاً (صمت) أنت لا تقولين شيئاً أعرف. فالذي يفعله الموتى ، يرفضه الأحياء ، وأنت لا تزالين حية والحياة لها معنى عندك . . ومعناها أن يعيش , اينك في ترف ، ومن أجل ذلك تعملين ليلاً ونهاراً . فأنا جربت الموت . . نمت وتمددت على منضدة العمليات وتحت الأضواء المبهرة وأحسست بالإبرة وكنت بعيداً عن العالم الرطب الذي تعيشين فيه تحت الأرض . . وفجأة وجدتني أواجه نفسي من جديد. ولم يكن أمامي إلا جسمي هذا العجوز لا شيء إلا الفزع رصمت واحتضنت هذه النهاية . وانطلقت إليها . حاولت أن أستسلم فسقطت . وسقطت ولا أزال أسقط . فكل شيء أصبح بلا معنى عندى وأخيراً وفجأة بدأت أستمع إلى نفسى . . فقد انتهى كل شيء، وأصبحت حياتي محتملة! فلا وزن لشيء، ولا معنى لشيء، ولا قيمة لشيء. لقد كنت حرا. (صمت) والموت هو الحقيقة الوحيدة. لم أعد أخاف من شيء أو من أحد . ولكن طبعاً معك حق ، فالغضب لا يزال باقياً . الغضب من أن تجرى الأمور على نحو آخر غير الذي نريد وهذا هو أغبى ما في العالم . . فكل شيء يعتمد على الصدفة ، وهذا هو الشيء الرهيب الذي يغضبني ولا يمكنني من الموت.

يا سيدتى . . يا مدام لماذا لا تقولين شيئاً . مت . . طول الوقت عندما كنت . لم أستطع أن أراها ، لا أستطيع النظر إليها . . يا أوجستا . . هربت هي الأخرى . . الجو حار . . جهنم . . أختنق

(ينزل الستائر ويفتح النوافذ، مرة أخرى. ويمتلئ الاستوديو بالضوء المبهى) الشمس لم تغرب بعد أريد أن أموت . . ألا ليتني أموت الآن . . با يواب . . . با يواب . .

(الباب ينفتح ويدخل ابنه)

الابن : إنها معجزة المسيح ولعازر مرة أخرى ؟

الأديب : يوكين :

الابن : لم أحصل على شيء من حقوق نشركتبك . ويبدو أنها مكدسة في المكتبات العامة . والمؤلف يجب أن يستعد لمثل هذه الظروف وإلا مات من الجوع . والعالم يريد حقائق جافة - لا قصصاً مخترعة ! لقد أصبحت في الظل يا لعازر !

الأديب : أشكرك على المجيء . . أشكرك . .

الابن : لا . لا .

الأديب : لا تسألني عن شيء . الميت ميت . تعال هنا . اجلس من فضلك ، من فضلك . ضع ذراعك حولي .

الابن : أنت ترتجف

الأديب : خائف.

الابن : من ماذا ؟

الأديب : من أن أكون قد نجوت من الموت وأننى يجب أن أبق حيا .

الابن : سخف.

الأديب : أن أعيش إلى الأبد.

الابن : لا أحد يعيش إلى الأبد.

الأديب : ما دمت أبعث في كل مرة أموت .

الابن : صبرك . ستموت .

الأديب : لم أعد أومن بذلك .

الابن : تشجع!

الأديب : كل واحد يموت في هذا الاستوديو اللعين : القسيس والرسام

والمقاول وأولجا والطبيب والسيدة الغسالة ، وأنا وحدى الذى

يجب أن أظل حيا ، ساعدنى يا ابنى .

الابن : لا أستطيع . ولا أنت أيضاً . لا أحد يستطيع أن يساعدنا .

الأديب : وأنت ترتعش أيضاً . لماذا ؟

الابن : أنا خائف أيضاً .

الأديب : من ماذا ؟

الابن : من أن أموت وحدى .

الأديب : سخف .

الابن : وأنني مضطر أن أعيش .

الأديب : بل في استطاعتك أن تعيش يا يوكين . لم تصبح حياتك مضحكة

مثل حياتى ، ولم تصبح مجرمة مثلها .

الابن : أصبحت حياتي بذيئة .

الأديب : تشجع ! سوف تجد طريقاً .

الابن : بالتأكيد . سوف أجد غانية عجوزاً تنفق على .

الأديب : يجب أن تكون أكثر شجاعة . . في استطاعتك أن تجد نفسك ، نفسك الحقيقية .

lait ans

الابن : لا يالعازر . . لن أستطيع . إن ضوء ك نافذ . وسقوطك مروع . لقد مزقت كل شيء في طريقك . . أنا ابنك . وأنت تعرف ماذا أردت ؟ فقط أن أعيش بشرف كما عشت أنت . . أن أبتلع فلوسك . . وأبصق شهرتك . ولكنك تخليت عنى . وأحرقتني بعود كبريت . انتهى كل شيء . ومشينا نفس الطريق . . أنا وأنت . . وسواء عشت أو مت ، سواء عشت أنا أو مت – فلم يعد لهذا أبة أهمية .

(وينفتح الباب ويدخل جيش الخلاص)

الماجور : أنا الماجور فريدلى من جيش الخلاص .

جیش الخلاص: هالو لویا ..

الأديب : أخرجوا ! أخرجوا من هنا !

الماجور : بل مرحباً بك يامن باركه يسوع المسيح . .

جيش الحلاص: هالوا لويا ..

الأديب : لقد جئتم إلى الرجل الخطأ .

الماجور : مبارك أنت أيها المبعوث . هالو لويا . .

الأديب : أنت كذاب . . لم أبعث . . فأنا لا أزال حيا .

جيش الخلاص: هالوا لويا..

اللجور : بل بعثت كما جاء فى الكتاب. وأنت دعيت إلى الحياة الأبدية .

الأديب : دعيت لكى أموت . . الموت وحده هو الأبدى . . والحياة هى الإهمال من الطبيعة ، هى اضطراب فى ذرات الكربون ، بروز على وجه الأرض ، ورم لا علاج له . فنحن نتكون من الموتى ، ونتحلل إلى الموتى . مزقونا يا ملائكة الطبول . . مزقونى .

جيشالخلاص: هالوا لويا ..

الأديب : ألقوا بى على الأرض يا قديسي المزامير.

جيشالخلاص: هالو لويا ..

الأديب : ألقوا بى على السلالم يا ببغاوات المزامير..

جيش الحلاص: هالو لويا . .

الأديب : الرحمة أيها المسيحيون !

الماجور : هالو لويا . .

الأديب : اضربوني حتى الموت يا أيتها الطبول المدوية . .

جيش الحلاص: (موسيقي هايدن).

الأديب : متى سأموت . . متى أموت !

جيشالخلاص: (موسيقي هايدن).

« ستار »

# بعد السقوط آرمشرمسلار

«مارلين مونرو وبعدها يجب أن يسقط العالم كله! "

# AFTER THE FALL

Ву

A. MILLER

#### مقسيدمته

#### هذه المسرحية . .

الأحداث كلها تجرى فى عقل وأفكار وذاكرة كونتن ، وفيا عدا مقعدا واحدا لا تجد على المسرح أى أثاث بالمعنى التقليدى ولا توجد جدران . ولا توجد أيضاً أية حدود .

المسرح يتكون من ثلاثة مستويات ترتفع إلى أعلاها فى مؤخرة المسرح بشكل منحن يبدأ من أحد جانبى المسرح وينتهى فى الجانب الآخر.

وأعلى ما فى المسرح هو برج أحد معسكرات الاعتقال الألمانية . . ولهذا المعتقل نوافذ واسعة تبدو كما لوكانت عيوناً لا ترى . . فهى مظلمة . ومن هذه النوافذ تبدو أعمدتها الحديدية وقد انثنت وبرزت إلى الأمام كأنها أهداب محطمة .

أعلى المعسكرين الآخرين توجد مساحات محفورة ، كأنها من العهد القديم أوكأنها من العصر الحجرى ، وكأنها بقايا سيول بركانية . . ففيها فتحات وفيها كهوف .

والعقل ليس له لون ، وإن كانت كل ذكرياته واضحة عندما تتحرك فوق هذه المساحات الحجرية الرمادية .

وعندما يتحرك الممثلون فإنهم يجلسون على أطراف هذه المغارات أو الكهوف.

ومن الممكن أن يبدأ أى مشهد فى مساحات ضيقة ، وبعد ذلك يمكن أن ينتشر فيستوعب أية مساحة على المسرح .

والممثلون يظهرون ويختفون فى التو واللحظة . . تماماً كما يستحضرهم البطل فى عقله .

وليس من الضرورى أن يختفوا من المسرح تماماً . . والحوار هو وحده الذى يبين لنا أى هؤلاء لا يزال موجوداً على المسرح وأيهم ليس على المسرح .

والأثر الذى يعطينا إياه هذا التمثيل هو الحضور الداخلي للعقل الذى يسائل نفسه ويكشف عن سطوحه وأعماقه .

فنحن نسمع وقع أقدام. وعندما يضاء النور الخافت ، نرى الأشخاص يتحركون من بعيد . . ونسمع لهم همساً أيضاً . . بعضهم يجلس فوراً . . وبعضهم يتحرك وحده .

وفى حالة انفصال عن الآخرين . . والحركة بطيئة . . ولكن يجب ألا تبدو حالمة بأى حال .

واحد منهم هو كونتن ... رجل فى الأربعين.. يخرج من أعماق المسرح ومن بين هؤلاء الأشخاص.. اتجه إلى مقدمة المسرح نحو مقعد. onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هذا المقعد يواجه الجمهور ، ويسقط عليه ضوء يعزله تماماً عن الطلام الموجود في المسرح .

كل الحركات تسكن على المسرح.

ويتقدم كونتن من المقعد ويصافح يد «المستمع» الذي إن شئنا أن نجعله بدينا فلابد أن يكون جالساً بعد حافة المسرح نفسه.



# الفصّ ل لأوّل

: هالو.. الحمد لله اللى شفتك ثانى أنا دلوقت كويس.. أرجو إنى ماكونش ضايقتك.. أنا بس طلبتك علشان أقول لك: هالو.. أشكرك على حضورك.

(ويجلس عندما يشير إليه المستمع أن يجلس)

کونتن

أنا طلبتك عدة مرات . . السنة دى . . والسنة اللي فاتت كان . . على كل حال أنا فقدت الدافع اللي خلانى أطلبك . . أنا ماكنتش متأكد أنا حاقول لك إنه . .

مش معقول أبداً . . الواحد يفضل يقلب ويدور فى دماغه و . . والحقيقة طلبتك النهاردة فى نفس اللحظة اللى فكرت فيك . . علشان أنا قررت حاجة . . أنت عارف الواحد لما يفضل يلف ويدور شهور طويلة حوالين حاجة ، وبعدين فجأة يلاقيها ومحتار يعمل فيها إيه . . يا ترى تقدر تدينى من وقتك ساعتين ؟ يمكن ما اخدش منك أكثر من كده ، وإن كانت فيه حاجات كثيرة خالص . . وأنا شخصيا أفضل . . إلى مااستعجلش . .

(يشرع في التفكير , . ثم يعودكأن أحداً قاطعه فيستدير إلى المستمع في دهشة ) . كلهم سقطوا أنا سبت الشركة . . مش أنا كتبت لك جواب عن الحكاية دى . . بجد . . أنا كنت متأكد إنى لازم أكتب لك . . ده حصل من 12 شهر . . بعد أسابيع من وفاة ماجى . . أنا انسحبت من الشركة بالمرة . . رغم أنى لا أزال مساهم فيها . . لأن حالتي وصلت لدرجة ما اقدرش أركز تفكيرى في أى حاجة وحسيت إنى مشغول ليس بمصلحتي أنا وبنجاحي أنا . . وماكانش باين لى أى هدف . . وكنت أندهش من تصرفي ده . . هل أنا بأحاول أحطم نفسى . . انسحبت من عمل مهم جدا لمستقبلي . . وأنا مش خايف قوى . . فأنا لسه عايش في اللوكاندة . . وباشوف بعض الناس . . وعمال أقرا شويه .

وبابص من الشباك . . ومش عارف أنا بابتسم ليه . . يمكن علشان كل شيء انتهى . . وأنا باحاول أستأنف العمل من جديد . . على الرغم من أن الشعور ده كان عندى قبل كده ، وما أقدرش أتخلص منه وأنا . .

## (كأن أحدا قاطعه وفي دهشة)

بافتكركتبت لك عن ده كله . . مش كده ؟ يمكن أنا باحلم إنى كتبت لك . . وأمى ماتت . . من أربع خمس شهور . . ماتت فجأة . . وكنت فى ألمانيا فى الوقت ده . . ودى من الحاجات اللى أنا عاوز أكلمك عنها . . وأنا قابلت واحدة هناك وماكنتش متصور إنها كانت تحصل مرة ثانية . . لكن كنا قريبين من بعض

خالص . . وهيه جايه الليلة تحضر مؤتمر . . هيه واحدة بتشتغل في الآثار . . وأنا مش متأكد أنا عاوز اخترها ولا لأ . . وفي نفس الوقت عمل جنوني إذا كنت حارتبط مرة ثانية . . لكن أعمل إيه . . شوف حياتك . . وحياتي أكبر دليل . . وفي جيهي وثيقتين طلاق . .

(يقف ويتحرك ويفكر)

أقول لك بصراحة . . أنا خايف شوية . . من اللي حاعمله لها . . وياريت أقدر أقول بصوت مرتفع كل اللي بيدور فى رأسى وأنا لوحدى . . مثلا :

(يجلس مرة أخرى وينحنى إلى الأمام)

أنت عارف .. كل مافكرت .. سنين وسنين .. ف حياتى ألاقيها عبارة عن قضية في محكمة .. سلسلة طويلة من الأدلة والبراهين . وأنت صغير تحاول تبين لنفسك انت قد إيه شجاع وقد إيه ذكى . . وبعدين تحاول تبين انت قد إيه محب مخلص . . وبعدين أب طيب . وبعدين عاقل وقوى . . وبعدين تبين إنك إيه وإيه . . وورا ده كله عندى إحساس إنى زى ما أكون طالع . . ماشى في طريق عالى . . وربنا لوحده هو اللي يعرف إذا كان حينتهى ببراءتى أو بإدانتى . . قضية على كل حال . . وأنا بيتهيألى إن الكارثة بدأت لما في يوم من الأيام بصيت لفوق بيتهيألى إن الكارثة بدأت لما في يوم من الأيام بصيت لفوق مناقشات مالهاش أول ولا آخر مع نفسى . . مرافعات مالهاش

معنى قدام منصة خالية . . ده اسمه اليأس طبعاً ممكن يكون أسلوب فى الحياة . . بشرط أنك تؤمن بيه وتختاره ، وتحتضنه وتمضى فى حياتك بعدكده . . لكن اللى حصل عكس كده . . الميأ لى أننى تعلقت . . فى انتظار شىء أومن به . . والأيام والشهور والسنين ماشية وراء بعضها . .

#### (لحظة صمت)

ومن كام أسبوع حسيت بشىء غريب . . فعلى الرغم من كل الطلام اللى حواليه فإننى كل يوم الصبح ألاق نفسى مليان أمل . . أفتح عينى على كل حاجة كأننى شاب . . بيتهيألى كأن فى الجو شىء . . كأن فى الهواء أمل . . وأنط من السرير . . وأحلق . . وماقدرش أستنى لما أخلص الفطار . . وبعدين الشىء ده يدخل الأوضه . . وفى حياتى . . وفى الضياع اللى فى حياتى . . وأقول لنفسى لوكنت أقدر أمسك الأمل ده وأعرف هوه متكون من إيه . . وبااقضى عليه بكذبه . . بااخليه بتاعى . .

(وتظهر فليس فى الضوء . . تجلس على الأرض وقد ارتدت سويتر وجيب) . . : أنا بس لقيت نفسى ماشيه كده ، قلت وليه ما اكلمهوش . . فاكرنى ولا لأ . .

كونتن : (وهو يواجه المستمع ملقياً نظرة عليها..) بالصدفة قابلتها فى الشارع الشهر اللى فات . . وحكمت لها بالطلاق من كام سنة . . وعلشان كده هى عارفانى . . وكان بقى لى زمان مفيش فى حياتى

فليس

واحدة . . وهيه كانت عاوزه . .

فليس : أبداً . . أنا بس كنت عاوزة أبقى قريبة منك . . أحب وشك . . وشك فيه حنان . . فاكر لما كنا فى مكتبك . . وجوزى كان رافض يمضى ورقة الطلاق . . ؟ كنت عاوزه أقول لك كده . .

كونتن : (يتحدث إلى المستمع) كل شيء أبص له أشوف في نفس الوقت

نهايته . .

فليس : وأنت شفت إنه كان دايماً تصرفاته عيالى معايا زى ما يكون طفل عنيد ولما انت كلمته لقيته عاوز يعمل راجل وعنده كرامة . . وأنا كمان حسيت زى ما اكون واحدة ست ناضجة وأقسم لك إننا لما خرجنا من مكتبك اتهيألى إنى أنا حبيته . . وطلب منى حاجة لما بقينا فى الشارع . . أقول لك إيه هيه ؟ ولا انت عارف . .

كونتن : أنا خايف إن ده كله مالوش هدف . . مش عارف أنا إيه اللي خلاني فكرت فها . .

يتوقف ولكن لا يزال يوجه حديثه إلى المستمع كل اللي طلبه منها إنها تدخل معاه السرير لآخر مرة .

فليس · وأنت عرفت منين . . ؟

كونتن : (فوجئ بها لكن يرد عليها بقوله) : لأنه من الصعب الواحد يشوف موت الحب ويسيبه ويمشى .

(ثم يستدير ليواجهها)

فلیس : تفتکر کان لازم ؟؟

كونتن : وإيه الضرر ؟؟

فليس : هو ده اللي أنا اندهشت له . . هيه دى مش حاجة غريبة إنها تحصل فى نفس اليوم اللي اطلقنا فيه . . أنا كنت عاوزه إن الطلاق ده يبتى له معنى . .

كونت : يا حبيبتى ما تقدريش ماتحبيش الراجل اللى أنت حبيتيه . . الكره ما يقدرش يمسح الحب .

(تظهر لويز تمشط شعرها وماجى تجلس على أعلى مستويات المسرح . . ويبدو تنفسها مسموعاً ويصبح هو أكثر حركة واضطراباً ويتجه إلى المستمع ) مش فاهم إيه اللى خلانى أقول الجمل الغبية دى . . أما مش مصدق كل ده . . كل الستات الملعونة ديه جرحونى . . ما تعلمتش حاجة منهم . .

(وتظهر هولجا تحت البرج وفي يديها باقة من الزهور)

هولجا : تحب تشوف سالزبورج؟ تفتكر بيعزفوا الليلة أوبرا الناى السحرى . .

كونتن : (يواجهها . لحظة صمت . ويستدير إلى المستمع . . تختفي هولجا وماجي ولويز) . .

هیه دی . . مش عارف أنا حاجیب للبنت دیه ایه ؟ أنا مش عارف إیه اللی أنا باعتقده فی حیاتی ؟ . . ایه ؟

(ويتجه إلى فليس)

فليس : أنا مابانكرش إنه كان بيحبنى وكنت أتمنى أن احنا نتوه ف الصحراء أو أى حته ونصرخ ونعض بعض . . وبعدين نمشى فى اتجاه أى حاجة . . : أهو دلوقت انت تايهة مش كده ؟ . . عايشة لوحدك . . بتسيبي السرير من غير ماتوضبيه . . وبتاكلي سندوتش الساعة تلاته الصبح . . وبتنامي مع اللي يعجبك . . هل انت ماشيه في اتجاه أي حاحة ؟ .

ليس : بيتهيألى كده . . أنا حاسة إنى دلوقت كويسة . . يعنى رقاصة كويسة . . ودايماً أحس إنى أنا حرة لما ارقص . . ودايماً مبسوطة وبافكر وانا سعيدة . . وباطير من على الأرض . . وفى أوقات كثيرة بيتهيألى إن حياتى بالضبط زى ما اتخيلتها . . (وتخفى بعيداً وهي توقص)

كونتن : أهو ده الموت . . الموت بالمعنى ده . . أنا متأكد إن أملها حقيق بالنسبة لها . . لكن أنا أقعد هنا أفكر فى اليوم اللى برجليها تفقد شبابها . . واللى جسمها مايقدرش يتابع أفكارها . . أنا عارف إن كل شيء نهايته الموت فليه أدور عليه ؟ وفى اليوم الثانى رجعت ليه بالليل ويمكن دخلت حجرتى وهجمت عليه بشدة وحسيت إن إيمانى بالحياة ضعيف . .

(تظهر فليس وقد ارتدت بالطو وتبدو كما لوكانت فى حالة هيام شديد..) فليس : أنا حطيت الرباط على مناخيرى . . انت مشغول . . انت مشغول ؟ الدكتور شال الرباط لكن أنا حطيته تانى أنا عاوزاك تبقى أول واحد . . عندك مانع ؟

كونتن : لأ . . لكن اشمعنى أنا ؟؟ فليس : علشان فاكر ليلة ماجيت هناكنت باحاول أفكر وأقول لنفسى :

کونتن

یجری ایه لو أنا غیرت شکل مناخیری . . إذا کان ده هو اللی یبنی حیاتی أو یهدمها . . ما دام الواحدة حتبنی کل شیء . . علی کده . . انت مش ضروری تجاوب علی أی حاجة . لکن انت کنت عاوزنی لیلة ماجیت لك هنا . . مش کده ؟

كونتن : أيوه . .

فليس : أنا عارفه . . وانت كنت بتسمعنى وماحاولتش تضحك عليه وحسيت إنه ماكانش مهم أبداً شكل مناخيرى . . قصيرة أو طويلة . . أوريها لك ؟؟

كونتن : ياريت أشوفها . .

فليس : طيب غمض . .

(يغمض عينيه فترفع الضادة من على أنفها!)

فليس : شوف بقى . .

(ينظر فترفع ذراعيها وهي تباركه)

أنا دايماً بادعي لك . . دايماً

(ويستدير على مهل إلى المستمع بينما تمشى هي في الظلام)

كونت : يمكن هو ده . . هى . . مالهاش أهمية بالنسبة لى يعنى جت كده . . ويجوز أنا بالنسبة لها حاجة مهمة فى حياتها . . ويمكن أنا زى مرايا بتشوف فيها نفسها حاجة عظيمة . . والحقيقة أنا كانت تعجبنى مناخيرها الأولانية أكثر . .

(اثنان من المشيعين يحملان نعشاً . .)

ويبدو أن من بعيد زى ما تكون جنازة أمى . . أنا لسه سامع

صوتها فى الشارع عالى وحقيقى وبينده لى . . هيه مدفونة تحت الأرض دلوقت . . لكن مش باين إنها ميتة قوى بالنسبة ليه . .

كل واحد بيشوف فيها نفسه . . أنا ما اعرفش إزاى أحزن على

والترب اللي شفتها عاملة زي ما تكون أرض مدفون فها مرايات

حد . . أو يمكن فيه شيء من الجفاف يمنعني . .

# (تظهر هولجا على المسرح وفي يديها باقة الزهور)

ولاً يارب كان لازم أعيش لوحدى.. ولا أنا مباعتقدش إن الحزن ما يبقاش حزن حقيقي إلا إذا قتل..

(أخو دان يظهر وهو يتحدث إلى الممرضة وتختفي هولجا).

ولما رجعت قابلت أخويا فى المستشفى

(وتسرع الممرضة بالخروج وأخوه دان يتحدث إلى الفراغ)

: أنا مبسوط اللى انت جيت هنا . . الحقيقة ماكنش لازم أبعت لك تلغراف . . الرحلة كانت كو سة . . ؟

(يظهر أبوه آيك وقد تغطى ببطانية وإلى جواره ممرضة تخدمه)

آيك : هما دول اللي في الصالة ؟ أمال مراتى فين . . ؟

كونتن : (مخاطباً دان) يعنى الحل ايه ؟ هيه ماتت وهو لازم يعرف

آيك : مابيدخلوش ليه ؟ أمال بنتى فين . . ؟

دان

دان : (عناطباً كونتن) النهاردة الصبح بس اتعملت له عملية ، إزاى تدخل وتقول له مراتك ماتت . . ده بالضبط زى ما نقطع

ذراعه . . إيه رأيك لو نقول له إنها جاية فى السكة . . وبعدين نديله حاجة مهدئة . .

كونتن : لكن هيه تخصه أكثر منا . . مش كده ؟ بعد خمسين سنة الواحد يبقى مديون للثانى بعمره .

دان : كانت ايده اليمين ومن غيرها يقع من طوله . .

كونتن : أنا مش من رأيك . . افتكر إنه حيستحمل لأنه جامد .

(دون توقف ومتجهاً إلى المستمع)

هو أخويا ده اللى بيعبد أبوه . . دلوقت فجأة كل واحد مننا أخد مكان الثانى زى العيال لما بيلعبوا أنا مش عارف أبداً أنا إيه بالنسة لأى إنسان؟

دان : (كأنه اتخذ قواراً) ياللا بينا ندخل . .

كونتن : انت عاوزني أقول له . . ؟

دان : (كأنه لايويد ولكنه في نفس الوقت خائف وبشيء من التحدي).

أنا حأقول له . .

كونتن : أنا ما اقدرش..

دان : (وقد استراح) طيب إذا ماكانش يضايقك أنا حأقول له . . (يتجه الاثنان ناحية آيك وهو في سريره ولم يرهما بعد ويقتربان تحت وطأة هذا

النبأ الثقيل)

كونتن : إنها تخصه . .

(ويتوقفان بالقرب من سرير الأب . . وينظر هو إلى المستمع ) .

يمكن لأنى أقسى منه شويه . .

(تنظر إليهما المعرضة وتتجه إلى أعلى المسرح وتقف هناك تعد حقنة ويراهما الأب آيك . . ويوفع ذراعيه إلى أعلى)

آبك : أوه . . دا أنا كنت فاكرك فى أوربا . .

كونتن : لسه راجع .. إزاى صحتك ؟ ؟

دان : إنت باين عليك إن صحتك كويسه أوى يا بابا . .

آیك : تقصد إیه باین علیه ؟ ما أنا كویس وأقدر أرجع شغلی تانی . . (ویضحكان معه)

أنا باتكلم جد . . ولما الدكتور قالى إنى لسه تعبان قلت له اسمع . . إذا كان ده يضايقك نام ، أنا أعمل لك عملية . . ده راجل ظريف . . أنا كنت فاكر إنك حتقعد كام شهر بره .

كونتن : (بتردد) أنا قررت ارجع و . .

دان : (يقاطعه وبلهجة غريبة) اختى جايه هيه تحت بتشترى حاجات . .

آيك : طيب كويس أقول لكم حاجة البنت ديه طالعه لأمهاكل يوم بتيجي هنا . . أمال أمكم فين أنا طلبتها في البيت . .

(لحظة صمت)

دان : لحظة واحدة يا بابا . . أنا عاوز أقول لك . .

(وفي حالة جنون ينادي المعرضة ويتجه إليها . . بينها يتطلع كونتن إلى أبيه . . ) انت با آنسة تقدري تطلب محل الهداما وتسألم عن أخت

انت يا آنسة تقدرى تطلبى محل الهدايا وتسألى عن أختى . .

آیك : یا دان تقدر تقول لها تجیب معاها شویة ثلج علشان لما ماما ترجع ناخد لنا كأسین . . أنا عندی زجاجة فی الدولات .

(موجهاً كلامه إلى كونتن عندما يقترب دان..)

اسمع يابنى أنا حابق شباب . . أنا طول النهار من ساعة ما قمت من النوم بافكر فى الحكاية دى . . ويظهر أمك معاها حتى لأنه ما دام الواحد عجزيبتى مش لازم يعمل زى العواجيز . . قصدى إن احنا لازم نسافر نتفسح . .

كونتن : بابا . .

آيك : إيه ؟ بدلة جديدة ديه ؟؟

كونتن : لأديه قديمة . .

آيك : (وقد تذكر مشيراً إلى دان وهو يحدثه عن الممرضة...) قول لها تجيب

كبايات احنا عاوزين كبايات أكثر. .

دان : (یجد نفسه مضطرا إلى أن یستدیر لیخرج)

كونتن : اسمع يا بابا . .

(يتوقف دان ويستدير ناحيتهها . . )

الأب : (وهو لا يتوقع شيئاً بالمرة . . ) إيه ؟؟

كونتن : ماما ماتت

(ممسكاً يد والده . . تتقلص يد الأب ويشعركأنه طعن فى بطنه وترتفع ذراعه

اليمنى وتفلت منه صرخة) .

جت لها سكتة قلبية وهي راجعة البيت امبارح بالليل . .

آيك : أوه مش معقول . . مش معقول . .

كونتن (ممسكاً ذراعه موة أخرى) ماكناش عاوزين نقول لك . .

آیك : أوه مش معقول . . مستحیل . .

دان : ماكانش ممكن نعمل أى حاجة يا بابا . .

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

آیك : (یضرب کفا بکف.) مستحیل. مستحیل. . کونتن : (ممسکاً ید والده) اسمع یا بابا . . شد حیلك . .

آيك : (تنفسه عميق ويتلوى على فراشه محاولاً المهوض ورأسه يدور كأنه يبحث عن

زوجته) مستحيل . . مستحيل . . مستحيل . .

دان : اسمع يا بابا . . مش كده اجمد وشد حيلك . .

آیك : ده شیء فظیع . . ما اقدرش آخد بالی من نفسی . . أنا عارف إنها كانت بتتعب . .

كونتن : ديه مش غلطتك يا بابا . . ده ممكن يحصل لأى حد .

آیك : دى كانت قاعدة هنا . . كانت هنا . .

(ويبكى مخفياً وجهه بين يديه بينما يضع كونتن ذراعه حول أبيه).

كونتن : يا بابا . .

(ويمسكه كونتن بذراعيه ويقترب دان ليشاركه ويدع يده على كتف أبيه).

آیك : یا أولادی . . دی كانت ذراعی الیمین .

(ويدفع ذراعه ويبدو كأنه فقد السيطرة على نفسه..)

دان : احنا موجودین یا بابا . . وحنخلی بالنا منك . . وماتشلش هم

. . ابابا ا

آیك : لا أبداً أنا كويس دلوقت . . ربنا أعلم إنى أنا دلوقت أحسن . . (ویسكتون بینا بطل هو یمز رأسه . .)

هيه فين دلوقت . .

كونتن : هناك . .

آيك : (يهز رأسه وينفخ) أوف . . ف . . ف . .

كونتن : ماكناش عاوزين نقول لك . . لكن كان لازم برضه تعرف . .

: أيوه كان لازم . .

آمك

(ويربت على يد كونتن وهو يتطلع إلى دان)

أنا متشكر . . أنا حابقي . . أنا حابقي كويس . .

كونتن . أيوه شد حيلك يا بابا . .

آيك : ده حيخليني أقوى من كده . .

(دون أن يخاطب أحداً منهها يستغرق في البكاء ويعض على شفتيه ويهز رأسه . . )

كان معاها حق . .

(وينطفئ النور ويختفي هو ودان في الظلام . . بينما يتجه كونتن ببطء إلى المستمع . . )

كونتن : أنا فح

انا فخور بأنى ماخدعتش أبويا . . لكن تضايقت . . مش عارف يمكن هو أخذها قضية مسلمة وإن أنا حزنت على أمى . . وهو موتها يخلينى أحزن . . عمرى ما فكرت إن ده حزن وإن كان أملى إنى أحس بالحزن (ويظهر الضوء بالتدريج داخل برج معسكر الاعتقال) وبعد كده بكام شهر راح سجل اسمه وأعطى صوته فى الانتخابات . . يعنى موت أمس ماموتوش رغم الدموع الكثيرة اللى نزلت من عينيه . . أنا موش عارف أنا عاوز أوصل لإيه مش عارف إيه العلاقة بين كل ده فى اللحظة ديه . .

(يفاجأ بالضوء الشديد المنبعث من البرج..) زرت أحد معسكرات الاعتقال في ألمانيا... erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(وعندما يتجه إلى البرج تظهر فليس رافعة ذراعها وهي تباركه . . )

فليس : غمض عينك . . هيه ؟

كونتن : (مضطرباً من ظهورها فجأة) مش فاهم البنت ديه لازقه في دماغي له . . ؟ أيوه غمضت . .

(وقد اتجه ناحيتها)

هیه قدمت لیه حاجة . . بیتهیألی قدمت لی شویة حب . . وحتی إذا مابادلتهاش الحب ده وحتی إذا الحب ده ماغیرنیش أهوكان عامل زی هدیة تیجی للواحد من غیر ما یطلبها من حد . .

فليس : حافضل طول عمرى ادعى لك . .

(وترفع ذراعها وتمشى في الظلام..)

كونتن : ولما مشيت عملت حاجة غبية مافهمتهاش . . كان فى حجرتى فى اللوكاندة مفتاحين للنور ولأول مرة لاحظت أنهم موجودين . . يعنى وبعاد عن بعض . . وفجأة لاحظت إن إذا وقفت بينهم . . (وقد فرد فراعيه)

أقدر أطول الاثنين . .

(وقبل مايفرد ذراعيه تجلس ماجى وتتنفس بصوت مرتفع وتسقط ذراعاه إلى جواره وهنا تتجه ماجى إلى الطلام).

يمكن أرجع لها تانى . . لكن دلوقت مش قادر . .

(وهنا تظهر هولجا وهي تنحني لتقرأ شيئاً مكتوباً على الحائط في إحدى غرف

التعذيب . . )

أيوه مع هولجا دى . . هيه خدتني هناك . .

هولجا : (وقد انجهت إليه) ده وصف عام . . مافيش مانع أترجم لك . . (تتجه إلى الكلام المكتوب فيقترب منها . .)

فى المعسكر ده مش أقل من مائتين ألف هولندى وبلجيكى وروسى - وفرنسى - ودانمركى . . كلهم أسرى حرب . . وكلهم قتلوا . . وكمان ٤٢٠٧ من اللاجئين من الجيش الجمهورى . . من الجيش الجمهورى الأسبانى . . والباب اللى على الشمال ده بتاع حجرة التعذيب اللى اتخلعت فيها أسنانهم الذهب . . وساح فيها دمهم وأحياناً بدل ما يضربوهم بالنار كانوا يختقوهم لحد ما يموتوا . . والأرض اللى على اليمين كانت للملذات . . بياخدوا فها الأسرى من النساء . .

كونتن : (وقد لمس كتفها) أفتكر ان كفاية عليكي كده . .

هولجا : إذا كنت عاوز تشوف الباق . .

(وتبكى في صمت وتمضى بعيداً..)

تعال إذا كنت عاوز تشوف ماعنديش مانع . .

كونتن : (وقد أمسك ذراعها)

تعالى نمشى ياهولجا . . مناظر الغيطان هنا جميلة . .

(ويتمشيان ويتحول الضوء إلى نهار)

هنا الحشيش ناشف . . تعالى نقعد عليه . . (ويجلسان في صمت) أنا كنت بافتكر إن نهر الدانوب دايمًا أزرق . .

هولجا : بيتهيألى إن الفالس بس هو اللى بيخلى لون نهر الدانوب جنب فيينا بيتغير . . يمكن احتراماً لشتراوس . . كونتن : مش عارف إيه اللي خلاني أفكر كده . . عندى صداع هنا في دماغي . . .

هولجا : أنا متأسفة خالص . .

(تحاول النهوض بدهشة . . )

عندي أسبرين في العربية

كونتن : (وهو يلمسها برفق . .) حنقوم حالاً بس أنا كنت عاوز أقعد هنا دقيقة بس .

هولجا : (تحاول أن ترفع معنوياته) انت لسه عاوز تشوف سالزبورج

كونىن : أيوه . . أكيد . .

هولجا : نفسى أورِّى لك بيت موزار والأشياء الجميلة اللي هناك . .

كونتن : (متجهاً إليها الآن) كان فيه حد تعرفيه ومات لك هنا . .

هولجا : أبداً . . أنا بيتهيألى إن الناس لازم تشوفها بس كده ومبقاش حد بييجى دلوقت مرة ولا مرتين . . جيت مع زملاء من الأجانب هنا . .

كونتن : لكن إيه اللي يرجعك هنا ؟ أنا متهيألي ده بيعذبك أكثر..

هولجا : بافتكر إن الواحد مش عاوز يفقد صلته بالماضى حتى لوكان مخيف . . انت أول واحد أقابله من زمن طويل وألاقيه عاوز يتكلم فى الموضوع ده . .

كونتن : أيوه . . بس أنا أمريكاني . .

هولجا : وفيه أمريكان كمان . . الحقيقة أنا أول مرة زرت أمريكا بعد الحرب قعدوا يسألوني ٣ أيام قبل ما يسمحوا لى بالدخول . . وكان مستحيل أشرح لهم إزاى الواحد يقعد سنتين فى معسكرات العمل الإجبارى وفى نفس الوقت من غير ما أكون شيوعية . . كان عندى استعداد أرجع تانى . . لأنهم خوفونى . . وما استريحوش إلا لما قلت لهم إنه كان ليه شوية قرايب فى حكومة النازى . . شايف ماحدش بيتكلم عن الموضوع ده . . وماحدش فاهمه فى الحارج . . زى ما تكون ١٥ سنة من حياتنا اختفت بشكل جنونى علشان كده أنا مبسوطة لما لقيتك مهتم بالموضوع

كونتن : (وهو ينظر إلى البرج) متهيألى إنى أنا حاحس بالهوان والغضب بالضبط زى ما واحد يبلع تراب من الأرض . . حاجة غريبة (وتخفى وجهه بيديها وتطلب منه أن يتمدد على الأرض)

هولجا : تعالى نتمدد هنا . . يمكن . .

كونتن : لا أنا . .

(وقد أبعد يديها . . )

أنا كاشف ياهولجا . . أنا مش قاصد أبعدك عني . .

هولجا : (وقد تضايقت . .) أنا شايفه زهور فى التل البعيد ده . . حاروح أقطف شوية أحطهم فى العربية . .

(وتمضى بسرعة)

كونتن : هولجا . .

(وتمضى إلى التل. . بينا ينهض ويلحق بها ويمسكها ويناديها)

هولجا . .

(ولا يعرف ما الذي سيقوله)

هولجا : يمكن احنا قضينا وقت طويل مع بعض أكثر من اللازم . . ويمكن نتقابل بعد كده فى فيينا فى يوم من الأيام .

كونين : أنا مش عاوز أخسرك يا هولجا . .

هولجا

هولجا : أنا فهمت إنك مسافر قريب وماتوقعتش منك . .

كونتن : لكن انت بتتوقعي حاجة . . كل الناس كده . . وانت مش من النوع اللي تنام مع واحد فسحها شوية . .

: لأ طبعاً لأ . أنا قررت من كام سنة إنى أعيش لعملى . . وأنا ما أشعرش بالضياع لما أكون لوحدى . . لكن كل اللي حصل إنك لما كلمتني حسيت بشيء من الألفة ما حستش بيه قبل

إنك لما كلمتنى حسيت بشىء من الألفة ما حستش بيه قبل كده . . الحكاية مش حكاية اتجوز أو لأ . . أنا ماشعرش بالخجل من حياتى لكن لازم يكون ليه حاجة . .

كونتن : لكن أنا ماباديكيش أى حاجة . . قولى لى علشان اتقال لى الكلام ده كتير . . لكن ما سمعتهوش بالهدوء ده . .

هوجا : انت بتدینی الکثیر جدا . . صعب علی تأکلم بالشکل ده . . أنا مش من الستات اللی لازم یتأکدوا کل دقیقة . . من کل حاجة . . النوع ده من الستات أنا أعتقد إنه غیی . .

حاجه . . النوع ده من الستات آنا اعتقد إنه عبى . : احنا أصدقاء . . مش كده . . قولى لى ياهولجا . .

کونتن : احنا اصدقاء . . مش کده . . قولی کی یاهولجا . . هولجا . . هولجا : لکن انت ماعندکش حاجة . . ویمکن ده هو اللی انت عاوزه إنه

ما يبقاش عندك حاجة . . وأنا أقدر أفهم ده من كل اللي حصل لك في حياتك .

كونتن : لأ مش كده يا هولجا . . مافيش أسخف من المغامرات وأناكان عندى كل اللي أنا عاوزه . انت بتعيطى يا هولجا . . بتعيطى علشاني . .

(ويدير وجهها ناحيته)

هولجا : أيوه . .

كونتن : (وقد ذهل). خليكي شوية . . مش دلوقت أرجوك . .

هولجا : أنا مش عاوزه أعطلك . .

كونت : وأناكان مش عاوز أخسر شعورك ناحيتى . . وأنا باقول لك كده علمان باثق فيكى . . وأقسم لك أنى مش عارف إذا كنت عشت وأنا مؤمن بحياتى والشك بيربط لسانى لما بافكر فى أنى أوعد حد مرة ثانية . .

هولجا : إزاى الواحد يتأكد من إيمانه إذا كان صحيح ولا لأ...

كونتن : (وقد اندهش) حاجة جميلة . . حاجة رائعة إنى أسمع منك كلام زى ده . . كل الستات التي عرفتها كانوا متأكدين من كل حاجة .

هولجا : إزاى الواحد يبتى متأكد بالشكل ده . .

كونتن : (وهو يقبلها بامتنان) انت ليه دايمًا بترجعي للمكان ده!

هولجا : (صمت يظهر عليها الاضطراب والارتياب) يمكن علشان ماموتش هنا . .

: (يتجه بسرعة إلى المستمع) إيه ؟

هولجا : ويمكن الكلام ده مالوش معنى . . لكن أنا حقيقي مش عارفه . .

كونتن

كونتن

هولجا

: (يتجه إلى المقعد) إن الناس . إيه ؟ عاوزه تموت من أجل الميت ؟ لا . لا لا . أنا ما أقدرش أفهم كده الناس الأحياء دول من الصعب الواحد يحتملهم لكن أنا ما افتكرش إنى باحس كده . . (تظهر ماجى على السرير في أعلى مستويات المسرح وتنهد بصوت مرتفع ووجهها ما زال لا يمكن تمييزه وفي نفس اللحظة يستدير عندما يخرج صوت بيانو وسيدة هي أمه)

على الرغم من أنى بافكر فى أمى دلوقت . . أمى اللي ماتت (ويتجه إلى هولجا . .)

يمكن الميتين بيضايقوها . .

كان فى أيام الحرب وأنا خرجت من الفصل وكان فيه منشورات وصورة لمعسكرات اعتقال . . رموها المخابرات الإنجليزية . . الناس بتقول إنهم الإنجليز وأنا ماكانش عندى فكرة . . حقيق . . ومش من السهل الواحد يخون بلده خصوصاً فى الحرب . . هل الأمريكان كانوا ضد أمريكا بسبب هيروشيا ؟؟ وأنا أخذت المنشور وأعطيته لواحد قريبنا فى المحابرات وسألته إذا كان المنشور ده حقيق . . فقال لى طبعاً . . وده مضايقك فى إيه يعنى ؟ فشتمته وقلت له انت خنزير كلكم خنازير . . ورميت شنطتى فى وشه . . وفتحها وحط فيها شوية ورق . . وطلب منى أوصلها لعنوان معين . . وأصبحت بالشكل ده البوسطجى المضباط اللى كانوا بيتآمروا لاغتيال هتلر وكلهم انشنقوا . .

كونتن : اشمعني انت ؟

هولجا: لأنهم ما اعترفوش عليه

كونتن : أمال ليه بتقول إن الواحد مش متأكد من حاجة ولا من حد؟

هولجا : أنا برضه ما عرفش ومش قادرة أعرف ومش قادرة أتخيل إزاى ماعرفش . . .

كونت : يا هولجاً أنا أبارك الشك اللى عندك . . يمكن ده السبب فى السعادة وأنا معاك لأنك مش عاوزه تدورى على انتصار معنوى . . سامحيني أنا مش قصدى أن أرجعك للماضي المؤلم . .

المكان ده بيخوفني . . مش عارف إزاى . . مكان كله فاضي . .

هولجا : حاروح أجيب لك شوية زهور ويمكن نقدر نشترى شوية جبنة وتفاح وناخد راحتنا فى العربية . .

(وتذهب لقطف الزهور..)

(ينظر إلى البرج)

كونىن : وتسامحينى

هولجا : (تتجه إليه وقد بدا عليها الحب والهيام وتسرع . . ) أيوه . . حالاً حأرجع ونمشى على طول

كونتن : (ويقف جامداً لحظة ويضايقه منظر البرج عندما تتغير ألوانه ثم يخاطب المستمع . .) ولكنه فاضى دلوقت . . والحقيقة إن المنظر من هنا ريني ، والجدران اللي من الحجر دافية في الشمس وهاويه . . أنا كنت متصور إنه مخيف أكثر من كده . . قبل ما أروح الجامعة كنت باساعد البنايين سنوات طويلة وعارف إن مشكلة إن الواحد يبني جدران عالية زى ده على أرض رملية . . مش فاهم

إزاى الواحد يجرؤ يفكر فى حاجة زى دى . لازم حفروا الجدران دي عشرة متر لتحت كمان . . على الأقل عشرة . . أنا عارف . . لكن ماكنتش افتكر أبداً إن الحجارة منظرها عادى بالشكل ده . (وبلتفت إلى الناحة الأخيى)

ليه أنا باعرف حاجة هنا . . المكان ده على الرغم من إنه فارغ وفاضى . . لكن له وجهه ، ووجهه بيسألنى . . إيه اللى بتعتقده صادق زى ده . . أيوه صحيح . . أيوه صحيح . . الناس اللى بيعتقدوا فى حاجة هما اللى بنوا ده . . ويمكن ده مصدر الخوف . . وأنا اللى ماباعتقدش فى حاجة منزوع السلاح أقدر أتخيل العربيات والدبابات وهيه طالعة ونازلة فوق التل وأنا جوه المعسكر ده . . ماحدش يعرف اسمى لكن حيدشدشوا دماغى على الأرض المسلحة . . ومافيش شكوى ولا فيش معجزة تنقذنى . . (وهنا تظهر أمه فى نفس الوقت الذى يبدو كفنها فى أعلى المسرح)

الأم : كفاية كحك يا حبيبى حيبتى فيه أكل كتير فى الفرح (وتنادى في أعلى المسرح)

اديله حتة صغيرة . . بس مش صغيرة للدرجة ديه . .

كونتن : ماما . . حاجة غريبة . . والجريمة . . ولا راحتها هيه اللي جابتها في المكان ده . .

الأم : ماتخلیش المکوی سخنة وانت بتکوی قمیص جوزی . (وتنجه فجأة إلى طفل لا یری . .)

أنت حتلبس الليلة شراب طويل . . مش عاوزه كلام الليلة . .

أنت حتروح فرح أخويا ومش عاوزه شرابك يتدلدل على الجزمة . .

كونتن : (شرع في الضحك ثم توقف.) مش عارف أنا ليه مش حزين عليها. في الوقت اللي هولجا بتعيط علشاني . ليه مش قادر أعيط ، ليه عندى شعور بالتفاهم مع المجزرة البشرية ديه . . (تظهر فليس ترفع فراعها)

أنا مش فاهم مفروض أبقى إيه بالنسبة لغيرى . . أنا ما اعرفش إن فيه زفاف فى العيلة مش قادر أبلعها مش قادر أفهمها . .

الأم : (وقد نحولت ضعكتها إلى شرموير..) يا اخواتى ليه كل فرح فى العيلة ديه يبقى كارثة .. لأن البئت حامل وماعندهاش فلوس وغبية .. والفرح ده برضه كده . . خمسة من الشبان الحلوين . . واحد بعد الثانى مش فاهمه بيلاقوا الستات ديه فين . .

كونتن : (يرقبها وهو جالس) مش فاهم إيه علاقة ده بمعسكرات الاعتقال الأم : آل إيه وعاوزه جوانتي ضيق . . بتستعبط مين هيه . . علشان كده عاوزاك لما تكبر تتعلم إزاى تصدم الناس وتخيب أملهم . . وخصوصاً الستات . . اوع تنسى . . انت راجل . . والراجل قدامه كل حاجة . . بس ما تلعبش بالكبريت دلوقت . . (وتضرب بيدها على طفل لا نراه . .)

أحسن تبل هدومك . . أنت ليه مش بتكتب بالقلم بدل ما خطك عامل زى نكش الفراخ كده . .

كونتن : (يهز رأسه وينظر إلى البرج . . ويظهر أبوه فجأة . . وتليفون غير مرئى فينهض كونتن . . )

الأم : أمال فين أبوك . . إذا راح ونام فى الحمام التركى مرة ثانية أنا . . (كونتن يتحرك فى اتجاه أبيه كأنه يريد أن يسمع ما يقوله فى التليفون مشيراً إلى أمه أن تسكت . . )

أنت بتتكلم على إيه ؟ أنا مابطلتش سؤال فى كل الحامات التركى ليلة جواز أخويا . . ما بيهمكش ..أبوك ما بيتضايقش من حاجة . .

(وتضحك بينا يكون كونتن قد اقترب من أبيه ويحملق فيه..)

الأب : ابعت تلغراف بسرعة . .

الأم : نفس الحكاية . . ؟

كونتن : هس . . اسكتي . .

(يقترب من أبيه يريد أن يسمع ما يقوله)

الأب : لا . . لا حمولتها ٦٠ ألف طن . . أيوه . . أيوه . .

الأم : انت مش لازم تضحك عليه . . ده راجل عظيم . . وإن كان

يعنى فى بعض الأحيان يطلع الواحد من هدومه. .

الأب : أيوه ابعت تلغراف كمان وحول الشحنة لميناء تانى

الأم : بتسألني على زفافى ؟؟ كانت ليلة وكنت فيها في غاية السعادة . .

(كونتن يتجه ناحيتها) شوف أبوك لحد النهاردة لما يدخل حجرة .. غليك تحس إنك عاوز تنحنى له . . أنا حاجة تانية مش زى اخواتى البنات كل يوم الواحدة منهم ترجع البيت وتقول يا ماما أنا بحب . . بتحب ايه . . وبتحب مين . . كل حاجة بيقولوها . . لكن أنا قبل ما اتجوز أبوك ماسمحوش ليه إنى أشوفه . . لحد أبوه وجده ما وافقوا . . والسبب هو أنى أنا قررت إن واحدة بس مننا ماتكسرش قلب أمها . . انت بتقول ايه طبعا حبيت أبوك . .

## (وفی حوارة)

كان بياخدنى المطاعم . . أول ما واحد منهم يشوفه يبتى على طول يزحزح الترابيزات . . ولو شاف على الترابيزة كباية مش نظيفة على طول يخرج . . ولما يروح السينما وفيه زحام حوالين الشباك على طول يلاقوا له تذكرتين . . ليه ؟ علشان عارفه إنه راجل . . حتى الدكتور جه فى فرحى وقال لى فى ودنى انت اتجوزتى راجل عظيم . . وأبوك كان دايماً بيحبنى . . والدكتور ده أيامها كان لسه صغير . . وماكانش حيلته ولا مليم . . وأبويا ماكانش نجليه يدخل البيت . . ومين كان يتصور إنه حيبتى دكتور كبير بالشكل ده . . مسكين كان يحيب لى قصص علشان اقرأها ودواوين شعر وكتب فلسفة وايه وايه . . وفى مرة من المرات رحنا سرقة نسمع مزيكة مع بعض . . مزيكة رحانينوف .

( ثم تضحك فى أسى بدهشة أكثر منها بمرارة ، وهنا يدخل الأب كما لوكان يتحدث إلى ابنه كونتن . . )

الأب : تقدر تطلب لى المكتب على التليفون من فضلك ؟ (يقبل الأم على خدها)

انت ايه اللي خلاك تطلبي الحمام التركي!

الأم : اتهيأ لى إنك نسيت الفرح بتاع الليلة . .

الأب : ياريت . .

الأم : (متجهة إلى أعلى المسرح) أنا مش عاوزه أتأخر . .

الأب : ياستي مافيهاش حاجة لو اتأخرت نص ساعة مش حتولد . .

الأم : بلاش غلبة . . دول اثنين بيحبوا بعض . . فيها ايه يعني . .

الأب : كلهم بيحبوا بعض على حسابى . . أنا بس اللي ما اقدرش أحب إلا إذا دفعت . . أنا اللي اتجوزت عن حب . .

رویتجه اِلی کونتن کأنه موجود ویبتسم فی حرارة . . )

هو إيه ، صدر قانون إن الأولاد ما تحلقش شعرها ولا إيه . . (ويخرج من جيبه قوشا)

خد امسح جزمتك . .

(للأم)

كونتن

أنا جاى حالاً روحى انت البسى . . (وف التليفون)

عملت إيه ؟ المحاسب لسه عندك؟ طيب خليني أكلمه . .

: (وقد تنبه فجأة) انت لسه بتتكلم عن المحاسب..

الأب : ايه خلصت ؟ عملت ايه ؟ ايه الحكاية ؟ . . وصلنا لحد فين دلوقت . . ؟

(كونتن يتجه إلى أمه وهي تصعد الدرج فى أعلى المسرح) الأسهم والسندات . . مش قادر ألاق حد راضى يسدد الكمبيالات حيدونى فلوس ازاى ؟ مافيش فلوس لا هنا ولا فى لندن

ولا ألمانيا . . ومافيش شحنة ممكن تتنقل من أى حتة . . البحر فاضى . . ايه الحكاية ؟ وصلنا لحد فين دلوقت ؟ قول لى يصراحة . .

( لحظة صمت . . الأم تنزل من أعلى الدرج وكذلك كونتن يرقبها وتقترب الأم من الأب وهو جامد في مكانه استعداداً للعاصفة ) .

: إيه الحكاية؟ ايه اللي انت ناوى تعمله؟

(الأب يقف مذهولا يتحدث بصوت غير مسموع ويبدو أنها قد استمعت منه إلى سلسلة من الأشياء صدمتها الواحدة وراء الأخرى...)

انت بتقول إيه ؟ امتى الحكاية ديه بدأت ؟ وحتاخد منها اد إيه ؟ انت بعت كل الأسهم ، والسندات ؟ كل ده ؟ ده انا اشتريت النهاردة بيانو جديد واشتريت طقم فضة من أخويا . . ليه ماقولتليش قبل ما اعمل كل ده . . انت لازم .

: قریت الجرائد . . حاعمل ایه . . مش قادر أسیب سحب التأمن . . .

(الأب يفقد بالتدريج توازنه ويفك زرار ياقة القميص)

يعنى انت خسرت كل حاجة ؟ يعنى اتخربت الدنيا ؟ حتى أسهمي وسنداتي ؟

(تصرخ ویبدو الفزع علی وجهها ویتحول إلی احتقان شدید) انت کنت شایف کل ده وبرضه بترمی فلوسك ؟ انت معتوه . .

الأب : أنا مايهمنيش أنا جيت البلد ديه ومامعاييش حاجة .

الأم : ياريتني طنشت يوم ماشفتك . .

الأم

الأب

(كأنه طعن يجلس مغميا عينيه حانياً رأسه . . )

الأم : ياريتني عملت زى اخواتى. ماعملوا . . وماهمنيش أبويا ولا أمي . . وفكرت في حالى . . ياريتني هربت من الأول . .

الأب : هس . . اسكتى لحسن العيال يسمعونا . .

(ضوء ينفتح بالقرب منهما فينظر إليه. . )

الأم : أنا لازم اتطلق . .

الأب : العيال حينطوا من الشباك دلوقت . .

الأم : مابقاش معاك ولا مليم . . انت راجل معتوه . .

(وعندما يقترب منه يجد نفسه مضطرا للوقوف وينظر كل منهها للآخر كأنهها غريبان . . )

كونتن : (وهو يتطلع للبرج) من غير أى سبب وحتى مايسألوكش اسمك انه . .

الأب : (ينظر ناحية مصدر الضوء) فيه حد بيعيط يظهر كونتن هنا كلميه انت . .

(وهي تتجه إلى الداخل بشيء من التردد خطوة أو النتين وتقف . . )

الأم : ايه يا حبيبي ؟؟ البس هدومك أحسن وما تعيطش . . كل حاجة حتبق كو سة .

(وتتوقف عن الكلام كما لو أن كونتن قد قال لها شيئا ! ).

أنا قلت ایه ؟ أنت مجنون أنا ما أقدرش أقول لك حاجة زى. دى . . أنا كنت فاكراك فوق وكنت متضايقه شوية . . بس لكن ما أقدرش أقول حاجة ژى دى . . أبوك ده راجل عظيم . .

(وتضحك)

مش معقول أقول حاجة زى دى عليه فاهمني ياكونتن . .

(ويتلاشى الضوء بسرعة وتفود ذراعيها كما لوكان قد اختنى وهي في اتجاه

الضوء المتلاشي . . )

ولا قلت أى حاجة زى دى . .

(وهي تصرخ على شيء قد ضاع منها . . )

وحياتك يا حبيبي ما قلت حاجة زي دي عليه .

(وفي التو تظهر هولجا وراء البرج وفي يديها زهور وتبحث عنه..)

هولجا : أنت فين ياكونتن. .

(بينما لا يزال هو يحملق ف أمه ثم يلتفت إلى هولجا وتراه هولجا وتتجه إليه)

شوف العربية من جوه حتبتى ريحتها حلوة قوى . .

كونتن : (يشم رائحة الزهور وهو شارد ويتطلع إليها) أنت بتحبيني مش كده . . ؟

هولجا : أيوه . .

كونتن : (متطلعاً إلى البرج) . ما بتحسيش لما تيجي هنا بشيء غريب زي

ما تكونى اشتركت معاهم فى الجريمة دى؟.

هولجا : كل الناس اللي مااتقتلوش مش ممكن نعتبرهم أبرياء مرة ثانية . .

كونتن : (وقد تريث قليلاً) لكن ازاى يا هولجاكل حاجة عندك لها هدف.

انت بتشتغلي جامد وباين عليك مبسوطة وعندك أمل.

هولجا : أنا لما رحت أقطف الزهور فكرت إنى لازم أقول لك حكاية . .

مرة فى غارة جوية فقدت ذاكرتى وقعدت امشى فى كل حتة وسط الناس أدور على مخبأ . . وكل يوم كنت أهرب من الناس

المرمية في السكك . . وفي ليلة حاولت أنط من كوبري في الميه . وجه واحد عسكري عجوز ومسكني من هدومي وضربني قلمين وخلانی أمشی وراه . . الراجل ده انکسرت رجله فی ستالنجراد وكان زعلان جدا إنى عاوزه أنتحر ومشيت وراه في ألمانيا أحاول ألاق أي دليل على أني كنت إيه قبل كده . . وفجأة لقب باب ضخم عليه سقاطة من النحاس على شكل رأس أسد . جربت وخبط وأمى فتحت الباب واتردت لى حياتى واتدورت اطلب من العسكري إنه يدخل علشان أشكره وأقدم أي أكل واديله كل اللي عندي . . مالقيتوش اختفي وقالوا لي إن ده كله خيال وانه ماكانش موجود لكن لحد دلوقت بتجيلي حالات تخليني أدور عليه . . ياريت أشوفه . . حتى أسلم عليه . . أنا عارفه إنها حاجة نظيفة جدا إن الواحد يبقي مديون بحاجة ما يقدرش يسددها . . وبعد كده بوقت طويل جدا فضلت أحلم كل ليلة بحلم واحد . . إن أنا عندى طفل وفي نفس الحلم أحس أن الطفل ده هو حياتي وإنه عبيط وكنت أعيط وكام مرة هربت لكن كل مرة أرجع تانى ألاق للطفل ده نفس الوش المخيف لحد ما فكرت مرة أنى نفسي أبوسه . . فمهاكان شكله أهو فيه حاجة منى ويمكن بالشكل ده أستريح . . وانحنيت على وشه المهدم وكانت حاجة مرعبة . . لكن برضه بوسته.

کونتن : ولسه بتحلمی بالحلم ده . .

هولجا : أحياناً . . على كل حال الميزة الوحيدة للحلم ده إنه بتاعي أنا . .

أنا متهيألى إن الواحد فى الآخر لازم ياخد حياته بايديه . . يالله بينا أنا متهيألى إنهم حيعزفوا أوبرا الناى السحرى . . بتحب الناى السحرى لموزار .

(وتمسك يده)

كونتن : (يقبلها)

أهم حاجة فيك إنك بتحكى لى حاجات مضحكة . .

هولجا : (تداعبه)

انت بتتريق على ؟

كونتن : يالله بينا نخرج من الحتة دى . . حنروح فين ؟

هولجا : (تضحك)

سالزبورج طبعاً . .

كونتن : يالله نتسابق نشوف مين يوصل العربية الأول . .

هولجا : (تضحك)

يا للا. .

(وتستعد)

كونتن : ياللا

(ويستعدان للجرى عندما تختفي هي في الظلام يعود كونتن إلى مقعده).

كونتن : والله وحشتنى جدا ولحد دلوقت مش قادر أختم جواباتى لها بعبارة مع حبى أو حبيبك فلان . . إنما باختمهم بكلمة المخلص مع تحياتى . . وحاجات وعبارات زى ده اللى الواحد بيهرب فيها من الكلام المناسب . . الحقيقة أنا فقدت إحساسى بحاجات كثيرة

ضرورية . . يمكن السبب إنى أنا عايش لوحدى . . لما بامشى فى الشارع باشوف شبابيك ملايين الشقق منورة . . والله ما أنا فاهم إزاى أى واحد لما يرجع البيت يدخل أى باب . . معقول كل دول بيحبو بعض ؟ هو ده اللى بيميز الناس بعضها عن بعض ؟ أنا ما افتكرش كده إنما هو شىء من السذاجة . . وشىء من الإيمان العميق . . بأن كل حاجة مترتبة متنظمة بالنسبة لى سواء فتحت كتاب أو فكرت فى الجواز تانى . . فمن الواضح أن أنا باختار اللى أنا باعمله وأن اختيارى ده بيقطع الحيوط اللى بين أيدى وبين السما . . يمكن ده حاجة سخيفة . . لكن أنا باحس إن أنا إنسان كافر . . وبافتكر الأيام اللى اتهيألى إن كان فيها خطة وتنظيم نازل من السما . . كان عندى ترابيزة سفرة وزوجة وطفل . . والدنيا يتهددها المظالم اللى أنا اتولدت علشان وطفل . . والدنيا يتهددها المظالم اللى أنا اتولدت علشان وكان من السهل إن الواحد يقول حكايات عنهم . .

(ویشعر بأن «الزی» تقترب وترتدی برنس بلاج علی کتفیها تظهر منه ذراعاها وتدبیر لنا ظهرها وتسوی شعرها فی مرآةلا نراها . .)

لحد أنا ما فكرت فى كل ده . . وربنا يعلم إنى أنا لما بافكر فى اللى باعتقده بابقى عاوز أهرب . . (وينظر إلى الزى)

لكى ماكنتش صغير للدرجة دى . . لكن يمكن تقول إن الواحد زى واحد عندى (٣٢ سنة)كان لازم يعرف أن لما تيجى ضيفة عنده وتغير المايوه بتاعها فى حجرة النوم بتاعته . . .(تتجه إليه الزى كلهم سقطها

ويسقط البرنس من على إحدى كتفيها..) وألاقيها واقفة قدامى بتبص لى بالشكل ده..

الزى : انت ایه مش خلصت شغلك . . مش حتیجی تستحم دلوقت ده الموج هادی توی . .

: (يضحك في ألم شديد ويتكلم بأعلى صوته . . ) أو كد لك إنها ماكانتش تعرف إنها عريانة بالضبط زى ماكانت حوا في الجنة . . لأنها كانت متجوزة . . ازاى واحدة ست تقدر تقول لك إن العازفين في أوبرا بينشزوا . . واحدة ترفض تلبس الشرابات الحرير علشان اليابانيين في منشوريا . . واحدة جوزها صاحبي أستاذ عظيم في القانون بيصحح أول قضية ليه أمام المحكمة العليا . . قاعد يقرأها على الحشيش اللي بره ده تحت الشباك . . واقدر أشوف رأسه من هنا . . مش معقول . . طبعاً . . طبعاً أنا فهمت . . لكن مش المهم إنى أفهم المهم هو اللي أوافق عليه . . إن الواحد يوافق على اللي يشوفه هو ده اللي بيهدد مبادئنا . .

(مفروض أن الزى تغادر غرفتها وتتجه إلى لويز، وكونتن يتجه ناحيتهما وهما يتهامسان. يقترب منها من الخلف. يتوقف ويتجه للمستمع ..). طبعاً انت عارف لما اتنين ستات بيتهامسوا ويبطلوا كلام فجأة لما بشوفوك.

الزى ولويز: (تتجهان إليه فجأة بعد أن توقفتا عن الهمس) هاى . . كونتن : الموضوع لازم عن الجنس . . إذا كانت واحدة منهم مراتك يبقى لازم كانت بتتكلم عليك . .

كونتن

الزى : (كأنما تحاول أن تقنعه بالخروج) جوزى قاعد بره بيقرأ المرافعة بتاعتك وبيقول إنها رائعة . .

کونتن : ده منتهی أملی . . أنا کنت قلقان وباقول یا تری حیقول علیها ایه . .

الزى : ياريتك تقول له كده . . أرجوك . . قول له قد إيه رأيه يهمك يعنى . . دى حاجة مهمة جدا إنك تقول له كده . .

كونتن أنا يسعدني . .

(ينظر فى حرج وهو ينقل عينيه بين لويز وبينها)

الجو كويس هنا مش كده ؟

الزى : يجنن . .

(مصطحباً لويز إلى الداخل)

أنا باحسدكم انتم الاتنين..

(زوجها يظهر واسمه (لو) إنسان رقيق يرتدى الشورت . . يقرأ ف ورقة فى الصفحة الأخيرة من دوسيه مستغرقاً تنهض الزى وتتجه إليه . . )

عاوزه أمشى كمان شوية على البلاج قبل ما ييجى معاد القطر . . سرحت شعرك النهارذه !

لو : (يقفل الدوسيه) أفتكركده . . اسمع ياكونتن المرافعة دى رائعة . . دى مش مرافعة أبداً دى حاجة ممتازة زى ما تكون عمل أدبى عميق . .

(وهو یربت علی کتنی کونتن عندما تخرج الزی) أنا لی الشرف إنی اتعرفت علیه . . كونىن : أنا اللي سعيد جدا . .

لو : المرافعة دى حتغير حياتك كلها . . أقدر أطلب منك خدمة . .

كونتن : أيوه اتفضل أي حاجة . .

رو : ممكن تديه لمراتى تطلع عليه ؟ . أنا عارف إنه طلب غريب شويه . .

كونتن : أبدا . . أنا يسعدني جدا . .

: أكيد مراتى حتصاب بالرعب لما تعرف إن المحكمة استدعتنى مرة تانية . . انت عارف بقى العناوين الملعونة اللى حتطلع فى الجرايد . . أى لفتة باحترامى المحقيقي حاجة مهمة جدا . . يعنى مثلاً أنا اديتها الكتاب بتاعى قبل ما يتطبع . . علشان تقراه . . وأجلت نشره شوية علشان أصلح الحاجات اللى قالت عليها . . يجوز التحليلات النفسية بتاعتها هيه اللى خلتها تقول كده . . لكن

على كل حال ملاحظتها حادة جدا . .

: لكن أرجو إنك . . انت متأخروش أكتر من كده . . أنا أفضل إنك تنشر حاجة بسرعة علشان تورى الكلاب دول . .

: (يتلفت وراءه) أناكنت بافكر أنده لك علشان أكلمك فى الحكاية دى . . لكن ده كتاب علشان تلامذة المدارس . . ومراتى بتقول إنه حيكون بداية هجوم جديد عليه . .

كونى : لكن دول حققوا وياك . . وحيعملوا فيك أزيد من كده إيه . . لو : مين عارف؟ حملة تانية ويطلعونى بره الكلية ، المرة اللى فاتت صوت ميكى هو اللى أنقذنى . .

كونتن : حقيق ؟ أنا ماكنتش عارف الحكاية دى ؟

كونتن

لو

لو : ده ألقى خطبة رائعة فى اجتماع مجلس الكلية لما أنا رفضت أحضر الاجتماع . .

كونىن : أيوه دى أخلاق ميكى . .

لو : لكن الزى شعورها إنى لازم أنشر الكتاب وإن أنا عندى رغبة لاشعورية فى تحطيم نفسى وإنى أنا إذا ركنت الكتاب دلوقت أكون بالضبط زى واحد بينتحر لأنى أنا حطيت فى الكتاب كل اللى أعرفه . . إيه رأيك . . أنت ؟

كونتن : اسمع انت من حقك تنشره . . إذا كان للواحد ماضى فالماضى مش مرض معدى . . واحنا بقينا يساريين لأنناكنا مع الحق انت مش لازم تخجل من ماضيك . .

لو : (في ألم) مضبوط أنا عمري ما قلت لك كده . .

كونتن : (يتجه إلى المستمع)

مش عارف أنا باقول كل الحاجات دى علشان إيه .. (وينصت . . )

يمكن بافكر فى اليوم اللى حينتهى فيه العالم ومايبقاش فيه حد يشعر إنى أنا برىء من جرائم البشر. . على الرغم من إننا عمرنا ماكنا أبرياء . . مش عارف أنا باتطلع لإيه . .

: لما رجعت من روسيا نشرت دراسة عن القانون السوفييتى . . ومانشرتش حاجات كثيرة من اللى شفتها وكذبت وكان فيه سبب . . لكن مافضلش من ده كله إلا الكذب . . حاجة غريبة بالنسبة ليه دلوقت . . يعنى أنا عندى عيوب كثيرة لكن عمرى

ماكنت كذاب . . كذبت على الحزب كتير سنة ورا سنة . . وعلشان كده دلوقت عاوز أكون صادق مع نفسي في الكتاب ده . . والكتاب ده مش هجوم ، لكن إحساسي إنى أنا مضطر أدافع عن أكاذيبي هو اللي بيخليني حريص على نشره .

(تظهر الزى وتقترب وتستمع)

: أنا مندهشة جدا . أنا فاكره إن احنا خلصنا من الموضوع ده . . الزي

: أيوه يا حبيبتي . . بس أنا باكلمه عن شعوري . لو

: قميصك طالع لبره يا حبيبي (يعدل قيصه بسرعة وتخاطب كونتن)

أنت طبعاً من رأيه إنه ماكانش لازم ينشر الكتاب..

: ماهو إذا ما نشرش الكتاب كونتن

> : (بثورة بركانية) الزي

لكن ده هو الموقف لو مش زيك .. ولا زي ميكي ما يقدرش يعمل أي عمل ولا يقدرش يشتغل ولا شغلانة ده راجل أستاذ

في الجامعة وعاجز عن أي عمل خارج الجامعة ..

: (بشيء من الضيق) لو

أنا مش عاجز للدرجة دي . .

: (باحتقار مفاجئ لزوجها) الزي

ما تغلطش نفسك دلوقت . .

(مع الضوء تظهر الأم وإلى جوارها يجلس الأب في مقعد . . )

: أنت محنون . . الأم

الزي

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(ينزعج كونتن ويتجه بسرعة ناحية أمه..)

فین سنداتی ؟

(ويذهب الأب والأم كما حدث من قبل وتظهر هولجا تحت البرج والزهور في

يديها وتبحث عنه)

هولجا : انت فین یاکونتن ؟

(بسرعة يتجه إليها يدير لها رأسه عندما تختفي)

کونتن : (وهو وحده)

إزاى يكون إيمان مرة تانية

(تظهر فليس)

فليس : حافضل أحبك على طول . .

(ثم تمضى في الظلام . . وهنا يظهر حائط اللوكاندة وعليه مفتاحا النور)

كونتن : وفي ليلة لما البنت دى خرجت أنا . .

(يتجه إلى الحائط وتتضح مفاتيح النور ويبعد عنها)

أنا حاحاول إنى أرجعها تانى . .

الزى : (يخفت الضوء عليها وعلى زوجها ثم يسطع مرة أخرى عندما تخاطب زوجها..)

يالله بينا انت مانزلتش الميه . . يالله نتفسح ونتبسط النهارده . .

(تمشى إلى جواره وتقبله على خده . . )

كونتن : (وهو يرقبها)

أمال لما انتوكده . . ليه كان باين عليكم إنكم حتتخانقوا مع بعض . .

(تظهر لويز كما لو كانت تخاطب الفراغ)

لويز : كونتن . .

(بركز عينيه على أرض المسرح ثم يلتفت إلى المستمع)

كونتن : مش حاجة مخيفة اللي قالتها هولجا دى ؟

لويز : أنا قررت إنى أشتغل بالتحليل النفسي . .

كونتن : (ما زال يتحدث إلى المستمع)

علشان تقضى حياتك كطفل مجنون.

لويز : عاوزه أكلمك على حاجة . .

کونتن : لکن هل حقیقی حد یقدر یعمل کده . .

(ويتجه ناحيتها بشيء من الندم . . )

لويز : أنا لازم اتخذ قرار . .

كونتن : بخصوص إيه يعنى ؟

لويز : (وف خوف)

بخصوص كل حاجة . .

كونتن : قصدك إيه ؟

لويز : (وقد شعرت بالضياع)

ممكن تقعد . .

(وتجلس هي وتوكز أفكارها ويتردد قليلاً عندما يتذكر تلك الأيام الأليمة

ويتحدث للمستمع)

کونتن : زی ما یکون اجتاع فی خلال سبع سنین عمر ماکان فیه

اجتماع . .

لويز : كأننا . .

(لحظة صمت وهي تحاول أن تستجمع أفكارها)

كونتن : كأننا احنا الاتنين ماكناش متجوزين . . احنا . . ؟

(لكن في صوتها صدق وهي تحاول أن تجعل كلامها على شكل حكم)

لويز : إنك ماكنتش بتهتم بيه .

كونان : (فى حيرة . . )

امتی ؟

لويز : طول عمرك وأنا ما تنبهتش للحكاية دى إلا أخيراً جدا . .

كونتن : (يحاول أن يساعدها)

يعنى عايزه تقولى ليلة الجمعة اللي فاتت لما مافتحتش لك باب العربية . .

لويز : يعنى دى حاجة صغيرة . . لكن حاجة من اللي أنا عاوزه أقولها . .

كونى : لكن أنا قلت لك إنك انت دايماً اللي بتفتحي باب العربية لنفسك . .

لويز : أنا دايمًا اعمل كل حاجة لنفسى لكن مش معنى ده إنه صح . . والناس كلها ملاحظة الحكاية دى . .

كونتن : ملاحظين ايه ؟

لويز : معاملتك ليه . . زى ما أكون مش موجودة ومفروض إننا نعرف الحاجات اللي تهمنا وأنا مش تافهة . . ورجاله كتير وستات كيان بتقول إن أنا مش تافهة . .

كونتن : وبعدين . . (لحظة صمت)

أنا مش فاهم انت عاوزه تقولى ايه . .

لويز : أنا عارفه إنك مش فاهم . . ماعندكش فكرة عن إيه هيه الست . . انت بيتهيألك إنها حاجة كده . . أنا مش عارفه أنا إيه بالنسبة لك . .

كونتن : لكن أنا دايماً مهتم بيك . . امبارح بالليل قريت لك كل المرافعة . .

لويز : انت فكرك لما تقرا المرافعة لواحدة ست تبقى قاعد تتكلم معاها . .

: أهو ده اللي جه في دماغي بقي . .

لويز : إذا كان ده اللي جه فى دماغك يبقى انت محتاج زوجة ليه ؟

كونتن : إيه السؤال ده ؟

كونتن

لويز : هوه ده السؤال . .

كونتن : (لحظة صمت مع خوف ودهشة..) إيه هو السؤال ؟

لويو : أنا أبقى لك إيه ؟ أنت عمرك سألتني عن أي حاجة شخصية . .

كونتن : (بفزع . . ) لكن مفروض أسألك عن إيه ؟ ما أنا عارفك . .

: أبداً مانتاش عارفني . . أنا عاوزه انكسف من نفسي مرة تانية . . أنا كنت فاكرة إنها حكاية عادية إنك ما بتشفنيش . . لأني

ما استحقش إنك تهم بيه . . لكن دلوقت أنا شايفة إنك ما بستحقش بأى تهم بيه . . لكن دلوقت أنا شايفة إنك ما بهتمش بأى واحدة ست . . يمكن أحياناً أمك تحس إنها

تعبانة متضايقة لكن مش أنا ولا أى واحدة ست تانية . . (تظهر الزى وتوشك أن تلق ببرنسها . .) لو يز

كونتن : لا مش صحيح . .

لويز : والزى لاحظت كده كيان وهي مندهشة . .

كونتن : وهيه قالت إيه ؟

لويز : بتقول إنك مابتحسش إن فيه أى واحدة ست موجودة .

كونتن : ياه . .

لويز : انت عارف هيه قد إيه معجبة بيك . .

(كونتن يهز رأسه ويتجه فجأة إلى المستمع ويتفجر فى ضعكة عالية ساخرة

ويسكت . . وبشيء من الشك تواجهه لأول مرة وتناديه . .

كوناتن . .

(ينهض في صمت . . )

لويز : ماكانش ٦ أشهر دول كانوا كام أسبوع كده يمكن أنا زودتها شوية . . لكن انت عارف ليه انت كنت مسافر وقلت لى إنك قابلت واحدة وعاكستها . . إلخ . .

كونتن : ماحكيتش لك بالطريقة دى . .

كونتن

لويز : لأ أنت قلت بالضبط كده . . وكنا متجوزين بقالنا سنة . .

: أنا ما قلتش بالضبط كده دى كانت حكاية سخيفة وكان قصدى أعملها لك كومبليان . . البنت ديه أنا ما قربتش لها لأنك انت حاجة وبالنسبة ليه وادى سنة راحت وانت دايماً تبص لى زى

ما أكون حيوان متوحش مش حتثقى فيَّ أبداً .

(إلى المستمع)

وأنا أصدق ليه إن كلامها مضبوط . . هيه دى المشكلة . . دى براءة مش كده ؟ وكل السذج والأبرياء دايماً أحسن وأفضل ليها أنا مش قادر أبقي ساذج ولا برىء . .

(وهنا تظهر الزي وأوشك البرنس أن يسقط من فوق كتفها . . )

ليه أنا مش قادر أقولها كلام الزى بكل بساطة . . ليه مش قادر أقول لها : يا لويز أقول لك حاجة إن أعز أصدقائك خائن . . مش لويز هى اللى أغرتنى واستدرجتنى . . أبداً حاجة أسوأ من كده . . ليه أنا لما أشوف خطيئة أو جريمة بيتهيألى إنى أنا جزء منها . . ليه ؟

(تختني الزي عندما يظهر برج معسكر الاعتقال . . )

حتى المعسكر ده . . معسكر الفظائع . . أقدر أنقل الناس وأرمى الميه المثلجة على المعتقلين وأسيبهم بموتوا متجمدين ؟ ليه باحس إن فى داخلى إنسانا آخر بيحنى رأسه من الهوا كأنه شريك فى المجازر البشرية دى ؟ هه . . اسمح لى أقول لك إنك شريك ما دمت عارف إنه ده بيحصل . .

(وهنا تظهر أمه ويتجه إليها . . )

الأم : يا ترى . . دواوين الشعر اللي جابها لى ! وكان بيفهمنى . . وبعد الزفاف بأسبوعين بابا جاب قائمة الطعام وقال لى . . اقرى . .

كونتن : هه . . ياه . . وبالنسبة لطفل صغير بيعرف يقرأ . . وقارئ ممتاز الطفل ده . .

الأم : أنا عاوزه طفل يبقى جميل . . فاهم يا حبيبي علشان تبقى . .

كونتن : شريك في الجريمة دى . . !

الأم : (تتجه إلى الأب الذي يجلس جانباً)

سنداتی ؟ وکل ده يروح وماتقوليش حاجة ؟ أنت مجنون ؟

كونتن : (يرقبها وهي تدخل في الظلام .. ويتجه إلى المستمع .. ويبدو برج القلعة واضحاً ..) أيوه . . أيوه . . فاهم . . لكن ليه العالم كله خاين ؟ يا ترى نسيت الحكاية دى كلها . . دى كلها لأمهاتنا ؟ فاهمني ؟ المرض ده أكبر من دماغي . . ياما فيه أمهات بتخبي سخطها لحد ما تموت . . وما يرضوش يحطموا إيمان أولادهم لحد الأولاد دول ما يصبحوا مذنبين بالنسبة لجريمة ما ارتكبوهاش . . وحاجة أكثر من كده محيراني جدا . . يعني هل من الأفضل الواحد ما يبقاش مذنب بالنسبة لجريمة ارتكبها غيره . .

(ميكى يظهر متجهاً إلى كونتن الذى يتجه إليه أيضاً . . )

ميكى : المرافعة هائلة . . أقسم لك أنها يعنى بدأت تهزنى

(يحدث لويز في غضب)

طبعاً انت فخورة به جدا . .

(تتركه وتمضى . . )

لویز : آیوه بس خد بالك إن لو والزی موجودین هنا . .

میکی : یاه . . ماکنتش عارف . . انت شکلك جمیل خالص یا لویز

وباين عليك مبسوطة جدا . .

لويز : أشكرك . .

(وتضحك فى خجل وبلا صوت وتشير إلى كونتن ثم تمضى)

ميكى : (صمت . . وابتسامته تتحول بسرعة إلى نوع من الضحك الفاتر . . ) .

إيه تعبانه ولا إيه!

(يختنى البرج في الظلام . . )

كونتن : (متحيراً) ماافتكرش تعبانة هيه رايحة للطبيب النفساني . .

میکی : (یضحك . . ) أنت علشان كده تعبان . .

لكن بعد كده حتبتى متعبة خالص . . على الرغم من إنها بعد

شوية حتتكلم على حقوقها . .

كونتن : صحيح ؟ انت تعرف إنها كانت بتتكلم كده دلوقت

مبكى : (يهز رأسه ضاحكاً مرحاً) أنا بحب الستات . . أنا بيتهيألى إنك اتجوزت صغير خالص . . أنا كمان . . وعلى الرغم إنك

ماكنتش بتلعب . . مش كده ولا إيه . .

كونتن : أيوه . .

: طيب أمال حاسس إنك مذنب ليه ؟

كونعن : أنا مش عارف أنا لسه ليه مذنب . .

میکی : یمکن کان لازم تبقی مذنب . . أنا أول ما حصل لی الجواز ده

كنت باتخيل مراتى ٥ دقائق فى اليوم على أنها واحدة تانية . . على الرغم من أنى لسه ماغيرتهاش . . وانت لازم تخلق فى نفسك شىء من الاحترام لها . . وعادة الواحد يبدأ بخمس دقائق . .

ميكي

دلوقت أنا أقدر أقعد ساعة . .

كونتن : أنت عاملها زى لعبة . .

ميكى : يعنى . . أهيه لعبة بشكل من الأشكال . . ما دام فيه اتنين من الناس مش ممكن تبقى مخلصة ميه في الميه . . انت تقدر ؟ أنا

متهيألي إنها مش من نوعك . .

كونتن : معاك حق . .

(لحظة صمت . . )

میکی : أمال فین (لو) ؟

كونتن : (مشيراً إليه)

بيستحموا . . عاوز تستحمى ؟

ميكى : (ويمشى إلى نقطة ينظر منها إلى تحت كأنما ينظر من على صخرة)

شوف بص الراجل ده عمره ما اتعلم إزاى يعوم عال يبلبط زى الكلاب . .

(عائداً إلى كونتن)

أنا حبيت الراجل ده . . ولسه باحبه وأنا آسف اللي انت ماجيتش

البلد لما اتصلت بك من أسبوعين.

کونتن : لیه فیه حاجة ؟

میکی : أهو طلبتك ٣ مرات كنت عاوز أكلمك . .

(يقف ويضع يديه فى جيوبه وهو ينظر إلى الأرض)

دول حققوا معايا

كونتن : (مصدوماً . .) ياه . . اللجنة إياها . .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers

مبكى : أيوه كنت عاوزك تيجى لكن دلوقت ما يهمش بق . كونتن : أنا كان عندى إحساس بالشكل ده وأنا بيتهيألى إنى مش عاوز أعرف حاجة تانية بالمرة . . آسف با مبكى . .

(إلى المستمع . . لحظة صمت طويلة بجدان صعوبة فى أن يواجه كل منهما الآخر . . )

مش عاوز أشوف نفسي بريء تاني مرة . .

ميكى : أنا شفت الويل . . حاجه غريبة إنك تجد نفسك فى حالة امتحان لكل المبادئ اللى انت مؤمن بيها . . مش من الناحية النظرية . . لكن على أساس أنها حياة أو موت . . فيه حاجات كتيرة ما بتقدرش تقف على حيلها . .

كونت : أنا متهيألى إن أهم حاجة إنك ما تخافش.

ميكى : أيوه . .

## (لحظة صمت)

أنا دلوقت مش خايف لكن من أسبوعين كنت خايف . أنا كنت بارتعش لما جه الماريشال ودخل مكتبى وسلمنى ورقة حمرة . . ماخبيش عليك كنت بارتعش . . حاجة رهيبة . . وركبى سابت . .

( لحظة صمت بجلسان وكل منهها يحملق بعيداً وأخيراً يتجه ميكى إلى كونتن الذى واجهه الآن . . ميكى يحاول أن يبتسم . . ) يمكن ماتبقاش صاحبى بعد كده . .

كونتن : (يفتعل الضحك . . ولكن يبدو عليه الفزع . . لحظة صمت . . ) ليه ؟

كونتن : قصدك إيه ؟

میکی : حأقول لهم أسماء..

كونتن : (وهو لا يصدق)

ليه ؟

میکی : علشان أنا عاوز أقول لهم . . مش عاوز أخبی حاجة بعد کده . .

۱۵ سنة کل حتة أروحها . . أی کلام أقوله . . وأنا عندی
الشعور ده أنی أنا باخدع الناس زی ما أکون عایش فی بلد محتل
نصفه . . عایش فی ظلام . .

كونتن : لكن انت ما انضمتش لهم إلا لمدة كام شهر كده .

ميكى : أيوه ده صحيح . لكن مع الأسف ما اتكلمناش فى الموضوع ده أبداً . . وأنا أعتقد أن ده مش من الإخلاص . . وان الواحد لازم يدفع ثمن غلطته .

كونتن : طيب انت ليه مابتعترفش على نفسك بس . .

میکی : اعترفت لکن هم عاوزین أسماء تانیة . . وحیحطموا أی واحد أعترف علیه . .

کونتن : أنا اعتقد إن ده غلط منك وكل ده حينتهى وحاييجى يوم تندم . . وعلى كل حال دول ممكن يقضوا عليك إزاى ؟

میکی : (صمت)

شوف اللي حيحصل إن في مجلس إدارة المؤسسة حيصوتوا ضدى

ويطردونى إذا أنا مااعترفتش . .

كونتن : مش معقول . . أنا فاكر إن صاحبنا ماجي ياما اتكلم كتير ضد الإجراءات ديه .

ميكي : ده ماكس هو اللي عملها...

كونتن : أنا مش قادر أصدق . . طيب وصاحبنا ديفريس ؟

میکی : وهو کهان وغیره یاریتك شفتهم یومها . . شفت الناس اللی أنا اشتغلت معاهم ۱۳ سنة صحابی اللی لعبت معاهم تنس ولکن ساعة ما قلت إنی أنا کنت منضم للشیوعیین أصبحوا زی الحجر . .

(ويضيء برج المعسكر)

: (يخاطب المستمع)

كل شيء هو نفس الشيء . . فاهم ؟ أنا مش عارف احنا إيه بالنسبة لبعض . . ولا حتى لازم نبتى إيه لبعض . .

میکی : أناکنت حاسس بیهم وهما بیدونی ظهرهم . . حاجة فظیعة زی ما یکون عاوزین پسیبونی أموت . .

(ماجى تظهر فى سريرها وتنفسها مسموع . . )

ماجي : كوناتن . .

كونتن : (يوشك أن يتجه إليها ولكنه ينظر إلى ناحية أخرى ويتمشى بالقرب من المستمع

عندما يستأنف ميكي كلامه وتتلاشى ماجي وتنفسها المسموع . . )

ميكى : أنا أعرف حاجة واحدة بس إنى عاوز أعيش على المكشوف عاوز ب أعيش دوغرى . .

كونان

(يدخل لو ويبدو عليه الفرح الشديد عند رؤية ميكي)

(ويمد يده . . تظهر هولجا ومعها الزهور وفى لحظة تختني . . ) .

كونتن : إزاى انت تجرؤ على إنك تدى وعود مرة تانية أنا عشت طول عمرى أدى وعود بالشكل ده...

میکی : کویس یا «لو» . . أنا کنت حاکلمك بکره . .

: صحيح؟ وأنا كمان في مشكلة كده . .

(متردداً . . )

ممكن أطلبك بكره؟

میکی : طبعاً تقدر تطلبنی أی وقت ، عندی بکره ضیوف فی البیت وبلغ تحیاتی لزوجتك ..

نو : أنا حاطلبك بكره . . أنا متشكر خالص . .

(يبدو الامتنان على ميكي ويعود بإصرار).

ميكي : إيه هيه المشكلة ؟

لو : هیه حکایة نشرکتابی دلوقت . . الزی خایفة إنه لو انتشر حیعمل ضجة مرة تانیة . .

میکی : لکن لازم تجرب . . وکل واحد بیاخد نصیبه وآی حاجة الواحد بیخبیها بتبق عاملة له زی السم . . علی کل حال ده شغلك . . لو : وهو ده إحساسی . . احنا لیه مش بنقعد مع بعض زی ماکنا بنقعد زمان . . وحشتنی قعداتك وأحادیثك الجمیلة . . بس أنا

عارف انت مشغول أد إيه . . وأنا أقدر أقابلك فى أى مكان تختاره . .

ميكى : الزى جايه أهيه . .

لو : عاوز تشوفها ؟ أقدر أنده لها من هنا وهي قاعدة على البلاج . .

(ويحاول أن يتجه ليناديها ولكن ميكي يستوقفه . . )

میکی : اسمع یا لو .

لو : (وقد أحس شيئاً غريباً) ايه ؟

كونتن : (وجهه إلى السماء)

يا الله . . يا الله . .

ميكى : حققوا معايا . .

لو : مش معقول . .

(ميكي ينظر إلى الأرض و (لو) بمسك ذراعه)

أنا آسف جدا . . أنا كنت خايف من الحكاية دى . . لما استدعوني لكن أقدر أقول لك حاجة ؟ يعني يمكن لما الواحد

بيواجه الناس دول مرة يبتى كل حاجة بعد كده سهلة . .

كونتن : يا هوه . .

: ياه . . لسه عاوزين منك ايه . .

میکی : عاوزین یستجوبونی تانی . .

لو

لو

: لبه . . ؟

ميكي

لو

میکی

: علشان أنا عاوز أقول الحقيقة ؟

: بأي معنى ؟ وقصدك إيه ؟

: اسمع يا «لو» لما سبت حجرة التحقيق ماحستش أبداً إنى كنت

باتكلم . . حد تانى اتكلم . . حد تانى انهيألى إنه هو اللي كان بيتكلم . . كلام بيخرج مش عارف منين . . وسألت نفسي إيه اللي كنت بادافع عنه لماكنت بارفض أرد على الأسئلة . . أرجوك خليني أكمل كلامي . . لازم أكمل كلامي . . بدافع عن الحزب ؟ لكن أنا باحتقر الحزب من سنين زيك بالضبط . . لكن فيه حاجة . . حاجة تانية فقلت بتى لما فكرت إنى أعترف أقول لهم أسماء . . مش عارف أنا بادافع عن إيه ؟ يمكن حلم . . حلم إننا نبقى متضامنين . . لكن الحلم ده مش مات من وقت طويل ؟ الحقيقة أنا مش متضامن مع الناس اللي أقدر أعترف عليهم فيما عداك انت . . مش علشان احناكنا شيوعيين مع بعض ؟ لكن علشان احنا كنا صغيرين مع بعض . . لأننا لما كنا بنتكام كنا عاملين زي الرهبان. زي الإخوان في مواجهة الظلم اللي في الدنيا . . يمكن انت اللي خليت بتى اتقفل ، يمكن الحب اللي بينا لما شفنا بعض . . لكن إيه اللي خلق الحب ده . . ؟ مش هو احترامنا للحقيقة وكرهنا للنفاق علشان كده باسم الحب كان لازم إنى أبق صادق مع نفسي ومن الأسهل أن الواحد يعمل اللي يعمله ويتمسك به . . بالشكل ده أحتفظ بصداقتك وأخسر

نفسى . . ولكن الحقيقة . . حقيقتى أنا . . هيه إنى أنا باعتقد أن الحزب ده مؤامرة . . خلينى أكمل كلامى . . أرجوك . . وأعتقد أنهم استغفلونا . . وإنهم استغلوا حبنا للحق فى صالح روسيا . . وأنا ما اعتقدش إن احنا ندى ظهرنا للحقيقة بس لأن الرجعيين يرددوها زينا . . واللى أنا باقترحه دلوقت هو أننا نحاول نفصل حبنا لبعض عن المواقف السياسية . . ماكانش حبنا للحزب لكن حب كل واحد مننا لحقيقة التانى . . وأنا دلوقت ماقلتش لك حاجه وماقلنهاش لبعض فى السنين الخمسة اللى فاتت .

: أنت بتقترح ايه دلوقت ؟

میکی : أیوه . . أنا قلت لهم کلهم فیا عدا اتنین لعنونی وأناکنت متوقع منهم ده . .

لو: (ف ذهول) أنا عاوز أفهم أنت بتستأذننى فى إنك تعترف على بالاسم . . مافيش داعى إنك تذكر اسمى .

(وبدأ يرتجف)

وإذا كنت عاوز تقوله يبقى انت بتحبنى لحسابك وإذا ذكرت اسمى أنا حاترفد . . أنت حتخرب بيتى وحاتحطم مستقبلى . .

میکی : اسمع أنا من حتی إنی أعرف انت لیه کنت مؤمن ؟ لو : لأنه إذا کان الواحد ماعندوش إیمان . . ما یبقاش فیه حضارة

علشان كده أنا باعتقد أن اللجنة دى بداية الخراب. وأنا مندهش إنك بتتكلم عن الحقيقة والعدالة أمام مجموعة من أبواق الدعاية الرخيصة وعمرى ماحاقول لهم كلمة واحدة . . ولاكلمة حتخرج من بقى . . وشقتك أم ١١ حجرة وعربيتك وفلوسك ماتساويش كلمة واحدة تخرج من بقى . . ويمشى فى اتجاه آخر من المسرح .

میکی : (وقد تصلب فی مکانه)

ده كذب الحكاية مش فلوس.

لو : (متجهاً إليه)

مافيش غير حقيقة واحدة بس هنا وهي إنك خايف . . وانهم اشتروك . .

(ويشرع في الحركة في انجاه آخر. . )

ميكى : (غاضباً ولكن فى تماسك)

انت كمان محدش اشتراك..

لو: (يشرع ف البكاء) إزاى بتتكلم على بالشكل ده؟

میکی : انت لازم تتحمل ما دمت رایح تعترف. . من امتی جالك العمال اللی انت فیه ده . . ومن امتی عندك لهجة الثقة بالنفس

دى . . دى بتاعتك ؟

(وتظهر الزى فى الجانب البعيد وتجرى ببطء نحوهما كأنها قادمة من البلاج. البرنس مفتوح ورأسها موفوع كأنما تشم الهواء وتتطلع للسماء..) أنا فاكر نهار ما رجعت من روسيا وأنا فاكر برضه مين اللى خلاك ترمى الكتاب بتاعك فى النار عندى فى البيت . .

لو : (يكاد يصرخ ويلقى نظرة على الزى) لكن الفكرة . .

: لكن أنا شفتك بتحرق كتاب حقيق وبتكتب كتاب تاني مليان میکی أكاذيب . . لأنها طلبت منك كده وعلشان خوفتك . . وعلشان اشترتك . .

> : (يرفع قبعته في الهواء) لو أنا ألعنك وأتهمك . .

: انت اللي بتلعني ولا هبه اللي بتلعني ؟ من بيكلمني دلوقت ؟ میکی

: أنت شيطان . .

(ويبكى متجهاً إلى الزى ويلتق بها ويسر إليها ببضع كلمات ويبدو على وجهها الفزع وفي مقدمة المسرح يقف ميكي ناظراً إلى كونتن في الطرف الآخر وهو يحاول أن يقرأ أفكاره).

> : أنا متهيألى انت عاوز حد يقرأ معاك الدفاع بتاعك . ميكي

(كونتن وهو يبدو إنه لم يتخذ قراراً بعد ثم يتجه إليه . . )

مع السلامة ياكونتن..

: (فى لهجة ميتة) كونتن

مع السلامة

(يخرج ميكي عندما تندفع الزي في حالة هستيريا وعندما يقتربان من كونتن تظهر لويز تقف وترقب).

: (وهي ملتفتة إلى لويز أيضاً) الزي

سمعت آخر حاجة . . سمعت . . ده عقليته غبية . . معقول ده ؟ يتجه إليها كونتن وربما كان في نظرته إليها أو في تفكيرها ما يجعلها تزرر البرنس . . )

كونتن : (وفى هدوء) .

أيوه معقول . .

الزى : بعد الصداقة دى ؟ بعد الحب اللي بينهم . . وبعد كام سنة . . عِشرة . .

(ويضيء برج القلعة ويتحرك كونتن ناحيته ويتطلع)

لو : (منزعجاً . . )

الغريبة أنه جاب لى شنطة غالية جدا بمناسبة عيد ميلادي . .

الزى : وابنه سماه «لو» على اسمك . . مين يصدق ده ؟

(وتظهر هولجا تحمل الزهور بعيدة عن كونتن الذي يتجه إليها)

كونتن : أنت بتحبيني مش كده ؟

هولجا : أيوه

(ويتردد لحظة ثم يتجه بسرعة إلى المستمع ويصرخ...)

كونتن : تفتكر اللى بادور عليه هو نوع من البساطة العقلية اللى مش موجودة ولا اتوجدت . . تفتكر ده ؟

(يتجه إلى الزى التي تحاول أن تنهض «لو» وتقبَّله . . )

كونتن : رقيقة قوى وهى بتقومه كده . . بس بعد ما اتخرب بيته . . (وتمضى الزى و «لو» وقد التفت ذراعها حوله وتقبله في حده ويزقهها . .) ويمكن دى بوسة بإحساس . . ماحدش عارف ياترى هل مافيش خيانة بين الناس وماحدش يلوم حد زى مايكونوا شجر ولا قطط ولا سحاب . مش عارف إذا كنا احنا بالشكل ده أمال إيه اللي حيدنا الأمان . .

(تظهر لويز)

لويز : عندى جلم عاوزه أقوله لك . .

(في صمت يقترب منها كونتن يخرج دوسيهاً ويقلب فيه . . )

حلمت إننى واقفة جنب جمل عالى قوى ورجليه الاتنين مقطوعتين . .

كونتن : يعنى إيه ؟

لويز : يعنى لازم تشتغل الليلة . .

كونتن : أيوه دى قضية «لو» وعندى شوية أوراق كتيرة لازم أقراها . . لكن على كل حال أقدر أعملها بعدين . . ايه فيه ايه ؟

لويز : مش مهم بق . .

كونتن : (مستدركاً..) أنا آسف.. انت عاوزه تقولي لي ايه ؟

لويز : عاوزه أفهم ايه اللي زعلك مني ليلة الحفلة اللي فاتت دي . .

كونتن : أنا كنت مشغول طول الوقت وبادور على أى انتصار .. كل ما اجي أكلمك تقاطعيني وتقولي أنا عارفة انت حتقول ايه ..

لويز : أنا كنت سكرانة وكنت مبسوطة شوية . .

كونتن : أناكنت مشغول طول الوقت وبادور على أى انتصار معنوى على الشركة وملاحظة إنك بتحرجيني يعني . .

لويز : أنا شفتك اتضايقت لما أنا بدأت أتكلم عن المصل الجديد . . ليه انت ماكنتش عاوزنى أتكلم بالمرة .

كونتن : ده مش معقول . . ليه ؟ يعني إيه السبب ؟

لويز : علشان فى كل لحظة أنا باحاول أثبت وجودى بتضايق انت . .

وأنا بيتهيألى إنك مش عاوزني أبقي سعيدة أبداً...

كونتن : أقول لك الحقيقة يا لويز . . أنا متهيألى أننى مابقاش عندى ثقة ف نفسى . . وباحس أحياناً إن مافيش حقيقة بالمرة . . وأنا مبسوط اللى أخذت قضية «لو» لأنه مافيش محامى محترم يقدر يلمسها . . وحسيت إن زى ما يكون فيه شبكة خفية بين الناس ماعادش لها وجود . . ماعادش صلة بين الناس وده إحساسى من زمان . . وده حاجة بتخوفنى . .

لویز : (وهی تکاد تستعطفه)

أنت دلوقت تقدر شعوري لما لقيت الجواب في شنطتك . .

كونتن : (متجهاً إليها)

أنا ماعملتش كده علشان أتخلص منك . . أنا بيتهيألى إن احنا خلصنا من حكاية البنت دى . . انت متهيألك إنى أنا لسه على صلة بها . .

الويز : أنا ماعرفش انت بتعمل إيه . .

كونتن : يعنى إيه ماتعرفيش . . ؟

لويز : قلت لك أنا ماعرفش . . وأنا كنت فاكره إنك انت قلت لى الحقيقة من كام سنة لكن بعد اللى حصل فى الربيع اللى فات مااقدرش أعرف حاجة . .

كونتن : قولى لى . . يعنى فيما عدا اللى حصل فى الحفلة دى إنما كان بيتهيألى إنك كنت سعيدة طول السنة مش كده والا إيه . .؟ لويز : انت مش عارف إنى أناكل اللى عملته السنة اللى فاتب هو أنى تفاديت إنى أصطدم بك بس..

كونتن : يعنى إيه تفاديت إنك تصطدمي بي ؟!

لويز : طيب تقدر تقولى حاجة واحدة أنا قلتها على نفسي السنة دى ؟

كونتن : أقسم لك إنى أناكنت فاكر إن احنا بنبنى حاجة مهمة لحد اللي

حصل ليلة الحفلة دي . .

**لوي**ز : لكن ليه ؟

كونتن · أنا مااقدرش أحكى لك تفاصيل . . لكن كان واضح جدا إنى باعمل مجهود كبير علشان أبين لك قيمتك عندى مش ملاحظة

كده . . ؟

لويز : اسمع انت إنسان مليان غيظ . . انت فاكر إنى أنا عميه . . ؟

كونتن : مش غيظ . . أنا باتغاظ من إنى أبقى متهم كل يوم . . وانت مش متفرج برىء هنا . . وأنا أفضل مستنى إنك تساعديني وباتغاظ

أكثر لما ماتعمليش حاجة وتسبيني لوحدي . .

لويز : أنا ساعدتك كتير من غير ما أطلب منك حاجة . .

كونتن : قصدك الصيف اللي قبل ده . . مش جيتي وقلتي لي إن إذا أنا ماتغيرتش حنطلق .

الويز : أنا ماقلتش إن كان في نيتي حاجة زي كده . .

كونتن : انت قلت إن لما توصل للدرجة دى حنطلق . هيه دى الساعدة . .

لويز : طبعاً . . ماكنش لازم تقوم بدور الدكتور لأول بنت تصادفك ف السكة . .

كونتن : انت عاوزه تخليني أشعر بالخجل لأى درجة ؟ أناكرهت اللي أنا عملته وبيتهيألى إنى شرحت لك وماكانش لازم لكن أهوه شرحت .

لويز: انت لسه بتدافع عن نفسك . . ؟

كونتن : وانت مش غلطانة في حاجة أبدأ ؟

**لويز** : إزاى . . . ؟

كونتن : ما حصلش إنك اديتني ضهرك في السرير

اويز : ماحصلش

كونتن : ماحصلش إنك اديتني ضهرك . . أنت فاكراني عبيط .

لويز : أنت منتظر منى إيه ؟ طول الوقت ساكت وبارد . . وحاطط

دماغك فوقى . .

كونتن : على كل حال أنا ماعرفش استعرض عواطفي

(صمت ويلقى بنفسه عليها)

أنا قلقلان عليك طول النهار والليل . .

لويز : على كل حال عندك طفل وأنا متأكدة إنه هو اللي شاغلك . .

کونتن : ده بس ؟

لويز : (بكثير من العقل) اسمع ياكونتن هيه الحكاية بتنتهى عند حاجة بسيطة جدا . انت عاوز واحدة تهيألك جو مافيش فيه حوادث خالص . . وعاوز تفضل طول الوقت تغرقك في الدلع والمدح . .

كونتن : أنا مابتضايقش من المدح . . ده طيب ايه الغلط فيه . .

لويز : اسمع أنا مش ممكن أمدحك ليل نهار . أنا مش أمك . . أنا شخصية تانية . .

> كونتن : (ينظر إليها بتأمل) فهمت دلوقت . .

لويز : طبعاً دى مش جريمة . . ما دام واحد زيك بقى كبير بالشكل ده . . .

کونتن : أنا ماعتقدش أنها جریمة برضه . . لکن أنا محتار وشعرت بالفکرة دی لما شفت «لو» بیجری من تلمیذ لتلمیذ . . ومافیش ولا واحد منهم رضی یمسك له القضیة . .

لويز : إيه علاقة «لو» بالقضية دى . . أنا متهيألى إنك عاوز تبقى موضع الإعجاب بس من الناس . .

كونتن : أيوه أنا باعمل اللى انت بتسميه موضع إعجاب الناس . . لأنى ماقدرش أستحمل إنى أبتى إنسان مستقل . . أنا متهيألى كده . . أنا مش عاوز أبتى معروف . . إنى محامى أحمر . مش عاوز الجرايد تأكلنى صاحى . . وإذا وصلت للدرجة دى يبتى «لو» يتولى الدفاع عن نفسه . . لكن لما ييجى الراجل الطيب ده المنهار . . اللى مش عاوز حاجة من الدنيا . . ويقعد قدامى مااقدرش أقول له إنى مصلحتى مش هى مصلحته وأسيبه يتعذب علشان احنا شخصيتين منفصلتين زى ما بتقولى .

لويز : انت أفكارك ملخبطة خالص . . قضية «لو» ده ملهاش علاقة . .

كونتن : (وقد واتته فكرة)

أنا حاقول لك على اللخبطة اللي عندى . . أنا باعتقد أن ميكى هو كمان بقي شخصية منفصلة . .

لويز : انت مش معقول . .

كونتن : وأمى كان أعتقد إنها شخصية منفصلة . .

**لويز** . أنت فاكرنى أمك . .

كونتن : أنا عاوزك تشرحى لى إيه اللى حصل لما حسيتى إنك شخصية مستقلة ؟

لويز : (بشيء من الغرور)

نضجت . .

كونتن : مش فاهم يعني إيه . .

لويز : معناه إنك تحس إن فيه إنسان آخر موجود . . أمال انت فكرك إن أنا باشتغل بالتحليل النفسي من غير نتيجة . .

کونتن : (متسائلاً) مش یجوز الحالة دی عبارة عن نوع من المرض أو حالة مرضیة . . وأنا أقسم لك لو جیت مرة . . مرة واحدة بس وقلت لى إنك انت غلطت فی حاجة وإن دی غلطة مهمة وإنك لازم تعتذر كل ده كان یساعدنی . . مش كده ولا إیه یا لویز . . ؟ (وتلتزم الصمت فی غوور)

لويز : والله انت عبيط . .

(وتبكى على بختها وتتوارى ويضاء مقعد فى إحدى الحدائق مع صوت للمرور ويسرع زنجى نظيف وقد وضع منظار الشمس وينفض التراب من على حداء

لامع وتمر عجوز تحمل سلة بها مشتريات وببغاء فى قفص ويتقدم كونتن ويجلس على البركة وعلى ركبتيه شنطة بها دوسيه . . )

كونتن

أيام قليلة قوى اللي تخلى العقل في مكانه زى سجادة مشدودة متعلقة من أربع أو خمس مسامير.. خصوصاً اليوم اللي انت فيه ما بتتغيريش.. اليوم اللي بتحس فيه إنك زى ماأنت.. بيتهيألى لما تحس إن المبادئ بتدوب وبدل ماتحس بالشيء اللي لازم يحصل بتبدأ تشوف كل حاجة زى ما هي حتى الدكة اللي في الجنينة دى بتبان حية قعد عليها ناس كتير حقيقيين.. حتى كلمة «دلوقت» بقت زى قنبلة .. تترمى من الشباك وبعدين تنفجر (وتعود العجوز تمر وفي يدها البيغاء..)

ودلوقت واحدة عجوز بتفسح ببغاء.. ويمكن قلقانه على مصيره.. لما تموت كل حاجة فجأة يتبقى لها نتايج..

(وتمر فتاة عادية تقرأ فى كتاب)

ما أشجع ست البيت دى قد إيه هيه مطيعة للنظام لدرجة أنها ماتولعش النار في متحف للفنون.

(ويمر الزنجى وهو ينفض التراب عن حذائه ويتقدم لكونتن يطلب منه أن يشعل سيجارته ويشعلها له) . . نظيف قوى مع أن الحمام فى دور تانى لازم بيتضايق لما يحلق . .

(ويرى الزنجى فتاة له فى أعلى المسرح فيتجه إليها) وأنا مش عارف إيه اللي خلانى فى نهاية اليوم كان لازم أرجع البيت . . فاهم ؟ اليوم اللي ماحصلش فيه حاجة بالمرة . . يوم . .

(وتظهر ماجي تبحث عن أحد . . )

وما دام فيه حقيقة يبقى الجسم المتناسق الجميل ماحدش يقدر ينكره . .

ماجى : لامؤاخذة ماشفتش واحدة معاها كلب كبير..؟

كونتن : لا أنا شفت واحدة معاها ببغاء صغير...

ماجي : لا مش ده . . ده محطة أوتوبيس . .

كونىن : أيوه اليافطة بتقول كده . .

ماجي : (تجلس إلى جواره)

أنا كنت واقفة هناك وبعدين جه راجل معاه الكلب ده وحط الحبل بتاعه فى أيدى ومشى . . وحاولت أمشى وراه لكن الكلب ما اتحركش . . وبعدين جه راجل تانى أخد منى الحبل ومشى . . وأنا متهيألى إن الكلب ده مش بتاعه . إنما بتاع الأولاني . .

كونتن : لكن واضح إنه مش عاوزه. .

ماجى : يمكن هوكان عاوزنى أخذ الكلب وبيتهيألى الراجل التانى ده شافه وقال أخذ الكلب ببلاش . .

كونتن : يعنى انت عاوزه الكلب

ماجى : أعمل بالكلب ايه . . ده حتى مابيسمحوش بالكلاب فى الحتة اللي أنا ساكنة فيها . . يمكن بيسمحوا لكن أنا ما شفتش كلاب كلهم سقطوا

هناك يجوز لأن أنا ماباروحش كتير. . أوتوبيس ايه اللي هنا ده . . ؟

كونىن : رايح البلد . . انت عاوزه تروحي فين ؟

ماجى : تفكر ينفع أقدر أخده . .

كونتن : فين . . ؟

ماجى : البلد . .

كونتن : حاجات غريبة بتحصل مش كده ؟

ماجی : یمکن کان عاوزنی أخد الکلب ده . . وأنا ماعندیش مانع بس

لوكنت أقدر . . ده أنا ماعنديش تلاجة . .

كونتن : لازم كده . . وأنا بيتهيألى إنه كان فاكر إن عندك تلاجة . .

(يهز كتفيه ينظر إليها وهي تتطلع إلى الأوتوبيس . ليس عنده ما يقوله)

(وفى حالة توتر يميل كونتن إلى الأمام وذراعاه على ركبتيه وينظر إلى ماجي ويظهر

ناس مختلفون ويبحلقون فيها . . )

کونعن : (بمجهود) انت بتشتغلی ایه ؟

ماجى : (كأنها تشعر بأنها لابد أن تصارحه . . )

فى السويتش . .

كونتن : آه عاملة تليفون . . ؟

ماجی : (تضحك) مش فاكرنى ؟

كونتن : (مندهشاً) أنا ؟

ماجى : أنا دايمًا أهز لك رأسي كل يوم الصبح من الشباك

كونتن : آه فى حجرة الاستقبال ؟

ماجي : أيوه . . أنا ماجي . .

كونتن : آه افتكرتك . . انت بتطلبي لى مكالمات مش كده

ماجى . أنت فاكر أنا جيت كده من غير ماعرفك ؟

كونتن : ماعنديش فكرة . .

ماجى : (تضحك)

أمال انت افتكرت إيه ؟

كونتن ما افتكرتش حاجه . .

ماجى : أفتكر انت ماشفتنيش على بعض خالص . . يعنى بس راسى من الشاك . .

كونتن : طيب فرصة سعيدة إنى أشوفك أخيراً كده على بعضك . .

ماجى : (تضحك)

راجع الشغل الليلة ؟

كونتن : لا أنا قاعد أستريح شوية . .

ماجی : (وقد استشعرت وحدته) آه . .

(وتنظر بميناً ويساراً . . بينا هو يتفرس في جسمها . . )

كونتن : من المؤسف انك تقعدى طول النهار ورا الشباك ده..

ماجى : (وتضحك بامتنان وتلتقط عيناها الأوتوبيس)

ماجی : (ناهضة)

هو ده الأوتوبيس ؟

كونتن : ما هو أنا مش عارف انت رايحة فين. .

(يظهر أحد المارة ويلمحها ويشير إلى الأوتوبيس وإليها) .

ماجى : عاوزه أدور على محل أسطوانات من اللى بيعملوا التخفيضات دول . . لسه شاريين فونوغراف . . ماعنديش غير أسطوانة

واحدة . . أشوفك بعدين بقى . .

(وتستدير ناحية الرجل)

الرجل : فيه واحد تانى

ماجي -- (تتجه وقد فوجئت)

شكراً . .

كونتن : (وقد نهض وتحرك ناحيتها كأنه يخشى أن يلتقطها منه الرجل) فيه محل

اسطوانات قریب هنا . .

ماجى : لكن فيه تخفيض

الرجل : (وقد لف ذراعه حول ذراعها)

إيه عاوزه ١٠ في الماية . . تعالى وأنا أجيب لك ٥٠٪

ماجى : (وقد أبعدت ذراعها عنه)

حقيتي . .

الرجل : تعالى وأنا أديك أسطوانتين..

ماجى : (تتوقف وتسحب ذراعها منه وتعود)

لا مؤاخذة . . أنا نسيت حاجة . .

الرجل : تعالى وأنا أديكي ١٠ اسطوانات . .

(يصرخ . . )

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

```
ابعدي عن الباب . .
```

(يسكتها . . )

تعالى . .

كونتن : (متجهاً ناحيتها)

هيه . . أنت !

الراجل : (وقد تركها..) خدها اهيه..

(مفروض أن يراقب كونتن الأوتوبيس وهو يمضى وهي مشغولة بتسريح شعرها . . )

كونىن : أنا آسف افتكرت إنك تعرفيه . .

ماجی : أبداً أنا عمری ما شفته . .

كونتن : أمال كنت رايحة ويَّاه ليه . . ؟

ماجى : أبداً . . هو قاللي إنه يعرف محل أسطوانات . .

(كونتن فى ذهول وحيرة ينظر إليها ثم يهز رأسه وهو لايفهم..)

أمال فين المحل اللي انت بتقول عليه ؟

كونتن : دقيقة واحدة . . لما أفكر . .

ماجى : طيب أقدر أقعد وياك لحد ما تفكر. .

كونىن : آه بكبل تأكيد . . اتفضلي . .

(ويعودان إلى الركن وينتظر حتى تجلس وتلاحظ هي يديه وتتطلع إليه وهو

يجلس بعدها ثم تنظر له بإمعان ولسبب ما تصاب بذهول . . )

بيحصل لك حاجات زى دى كتير. .

ماجی : کتیر..

(ومن المستحيل أن نعرف إذا كانت تحب ذلك أو تكره . . )

كونتن : يمكن علشان بتكلميهم . . ؟

ماجي : لكن هُم اللي بيكلموني . . وأنا لازم أرد عليهم

كونتن : لكن إذا كانوا قلالات الأدب. .؟

ماجي : لكن إذا كلمونى . . ؟

كونتن : ولا تسألى فيهم . .

ماجي . (تفكر ودون أن تقرر شيئاً) طيب . .

وكأنها لا تعرف شيئاً عن عالمه أو دنياه . . أشكرك على أنك منعتني من الكلام مع الراجل ده

كونتن : أي حد يعمل كده . .

ماجي : أبداً كلهم بيضحكوا زى ما أكون نكته . .

(وتضحك فى ألم وصمت)

أنت حتقعد هنا كتير. .

كونتن : شويه . . أنا مروح وديه ٍ أول مرة أعمل كــــــــــ .

ماجي : أنت زي ماباشوفك دايماً . .

كونتن : ازاى

ماجي : مش عارفه . . تبان كأنك تقدر تقعد ساعات تحت الشجر

تفكر . .

كونتن : أبداً مع أن أنا عادة باروح البيت على طول . .

(بامتعاض)

أنا دايماً أروح البيت على طول . .

ماجى : ياه

(وتنتبه)

شوف أنا لسه بادفع قسط الفونوغراف . . فى الوقت اللى هما ما بيبيعوش الأسطوانات وقت الواحد ما يعوزها . .

كونتن : يمكن خايفين إن ثمنها ينزل . .

ماجي : أيوه يمكن كده . . وانت تعرف الحاجات دى منين .

كونىن : أبداً بالعقل . .

ماجي : أيوه يظهر معاك حق . .

(تضحك)

ماعرفتش أفكر فى الحاجات دى . . ومااعرفش ليه بيبيعوا الحاجات دى . . (وتضحك بعمق وهو أيضاً) كان عندى عشرة أو عشرين أسطوانة فى واشنطن لكن صاحبي

كان عيان والأسطوانات يمكن لسه هناك...

كونتن : لكن إذا كانت لسه الشقة عندك . .

ماجى : أنا مش متأكدة . . أنا جالى جواب من كام شهر بيقولى إن ٠٠

( لحظة صمت وتفكر) .

متهيألی أفتح الجواب . . أحسن . . وصاحبی ده . . ساکن

قریب هنا . .

کونتن : لکن هو أحسن دلو**ق**ت ؟

ماجی : مات . .

(والدموع تجئ في عينيها)

كونتن . (في شدة الحيرة) أمتى ؟؟

ماجي : يوم الجمعة اللي فات مش فاكر إنهم قفلوا المكتب في اليوم ده

كونتن : قصدك . .

(في دهشة)

إن صاحبك كان هو القاضي كروز...

ماجي : أيوه . .

كونين : أوه . . أنا ماكنتش عارف . .

(بدهشة غريبة)

ده کان محامی عظیم . .

ماجى : (تمسخ دموعها) وكان لطيف جدا معايا . .

كونتن : أنا كنت في الجنازة لكن مع ذلك ماشفتكيش

ماجى : (بصعوبة تغالب دموعها) مراته ماكانتش ترضى تخليني أمشى في

الجنازة لكن أنا رحت المستشفى . . قبل ما يموت ولما فتحت باب الحَجرة عليه كل أسرته طلعتنى بره . . لكن أنا سمعته بينادينى ويقوللى ماجى . . ماجى . . وحاولوا يدونى ألف دولار لكن أنا

رفضت وقلت لهم أنا مش عاوزه حاجة بس أشوفه وأسلم عليه (وفتحت حقيبتها وأخرجت مظروفاً وفتحته . .)

آدى معايا شوية تراب من القبر بتاعه . . شوف السواق بتاعه هو اللي ودانى هناك . .

: (ينظر إلى المظروف)

ساب لك حاجة . .

كونتن

ماجي : أبداً ولا حاجة . .

(وتضع المظروف في حقيبتها وتقفلها وتسرح. )

كونتن : كنت بتحبيه قوى . .

ماجى : أبدأ لكن هوكان لطيف جدا معايا . . والحقيقة . . مرات كتيرة

سبته . .

كونىن : وماسېتيهوش خالص ليه . . ؟

ماجى : هو اللي ماكانش بيرضي . .

كونىن : كده . .

أنت عاوزه تعملي إيه دلوقت . .

ماجى : عاوزه أجيب الأسطوانة دى . . بس لو أعرف هيه بتتباع

بالتخفيض فين ؟

كونتن : لا . . أنا باسأل عموماً أنت حتعملي إيه ؟

ماجى : تفتكر حيرفدونى دلوقت . . ؟

كونتن : ما أعرفش . .

ماجى : أنا مش متضايقة . . أنا أقدر أروح للشعر تانى

كونتن : تروحى لفين . . ؟

هاجي : أنا كنت باعرض تسريحات شعر...

(تضحك وتأتى بحركة من يمسك بزجاجة وتصبها على شعرها تضع رأسها نحت

ذقنه . . )

أنا مرة طلعت في التليفزيون. .

یمکن علشان شعری تقیل . . شایف شعری زی شعر ماما . . مش

ملاحظ أن شعرى مش مقصف . . معظم الستات شعرها بيتقصف شايف حط إيدك عليه . .

(تمسك يده وتضعها على رأسها فجأة وتتركها)

أنا متأسفة . .

كونتن : لا مفيش حاجة . .

ماجى : أنا افتكرت إنك عاوز تشوف بنفسك يعني . .

كونتن : آه طبعاً . .

ماجي : طيب حط إيدك إذا كنت عاوز

(وتحنى رأسها مرة أخرى فيلمس قمة رأسها)

كونتن : آه مضبوط شعرك ناعم خالص . .

ماجى : (باعتزاز)

أنا مرة اشتغلت منادى فى لوكاندة وسبتها فى ١٠ دقائق واشتغلت فى فرقة هزلية . .

كونتن : طيب وإيه اللي خلاك تسيبيها ؟

ماجى : بدأوا يبعتونى فى حفلات . . ومفروض أن الواحد لازم يعامل كل الناس وانت عارف بقى . .

كونتن : أيوه . .

ماجى : وفيه حاجات أنا مابقتش أحبها دلوقت خالص . .

(لحظة طويلة . . فجأة بمر طالب ويقرأ فى كتاب وينظر من كتابه إليها فى خجل . . ويمضى فى القراءة وتضحك . . . وتنظر إليه وتضحك . . ) مش دمهم خفيف لما يبصوا من ورا الكتب كده ؟

(وينظر هو إليها ف حرارة ويبتسم . . ) أنا متأسفة اللي حطيت إيدك على رأسي . .

كونتن : لا مفيش حاجة . . أنا مش وحش للدرجة دى

(ويضحك برفق ولكن في حرج..)

ماجى : لا أنت مش وحش . .

كونتن : ماقصدش وحش قصدى باتكسف . .

ماجى : مش وحش أنك تنكسف . .

(وترمقه بنظرة طويلة . . )

قصدی إذا كانت دی طریقتك یعنی ؟

كونىن : أيوه بيتهيألى كده . .

( لحظة صمت يتبادلان النظرات . . )

أنت حلوة قوى يا ماجي . .

(تبتسم وتعتدل فى جلستها كأن كلاته قد نفدت إليها . . ) أنا عاوزك تعرفى إزاى تاخدى بالك من نفسك . .

رای تاحدی بالت من نفسد

ماجى : أوه . .

(وقد وضعت أصبعها على خرق في فستانها) الفستان انقطع النهاردة

الصبح فى الأوتوبيس لما روح البيت حاخيطه ..

كونتن : لا أنا ماقصدش ده . .

(وتلتق عيونهما)

لا أنا ماباقولش على ده أبدأ بالمرة خالص فاهمه

(وتهز رأسها وقد استغرقت في النظر إلى وجهه وينهض واقفاً . . )

rted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أنا لازم أروح دلوقت . .

(وتنهض هى أيضاً وتتطلع إليه وتقترب منه ويلاحظ ذلك وتتحرك يده ويكتنى بالسلام)

تقدري تدوري على محلات الأسطوانات في دفتر التليفون. .

ماجي: : لا أنا حاتمشي في الجنينة . .

كونتن : لا مش لازم الدنيا بدأت تضلم . .

ماجى : لكن دى جميلة بالليل . . مرة نمت فيها بالليل لما كانت حجرتى

كونتن : أوه . . لا أنت مش لازم تعملي كده . .

ماجى : أوكى . . أنا حاروح أشترى الاسطوانة . . متأسفة علشان حكاية

شعرى إذا كانت ضايقتك . .

كونتن : (يضحك . . )

أبداً . .

ماجى : (يلمس قمة رأسها..)

أهو مش مقصف

(وتضع يدها على الخرم الموجود ف الفستان . . )

أنا حاصلحه في البيت..

(يهز رأسه وتشير هي إلى الجنينة فى أعلى المسرح ) .

أنا مش قصدى إن أنا نمت هناك . . إنما غفلت وأنا قاعدة . . (ويظهر اثنان من الشبان يمران ببطء بالقرب منهها يتوقفان تحت الضوء ف انتظارها)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كونتن : آه . . فهمت . .

ماجى : أشوفك بعدين . .

(تضحك . . )

ده إذا ماكانوش حيرفدوني . .

کونتن : بای . . بای . .

( تمر بالشابين اللذين يمشيان وراءها خطوة خطوة ويهمسان في أذنيها . . فلا ترد عليهها ولا تندهش)

كونتن : (فى قلق يسرع وراءها ويناديها وبمسك ذراعها ويبعدها عن الرجلين ويخرج ورقة مالية من جيبه . . .

خدى لك تاكسي على حسابي وروحي على طول . .

فيه واحد هناك أهه . .

يالله خدى التاكسي ده . .

(يشير إليه ويصفر. . )

ماجى : (وقله أدارت ظهرها للشابين)

فين ؟ طيب أخده وأقول له أروح فين ؟

كونتن : خديه وروحى ابعدى عن هنا وخلاص . .

ماجی : أوكبي . . باي انت لسه حتستني شوية

كونتن : أنا مش عارف..

ماجى : (فى دهشة وتسرع بينها يظل والله اليها ويقف الشابان ينظران إلى

التاكسي)

أشكوك على لطفك

erted by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered version)

(ويسقط الضوء على لويز وهى تقرأ فى مقعدها . . بينما يضع كونتن حقيبته وراء ظهره ويمشى على مهل ويصبح على مدى خطوات منها . . ينظر إليها وتظل هى غير مدركة لوجوده وتمضى فى القراءة والتدخين . . )

كونتن : ياه . . ياه . . عندها . . وصدر وشفايف . . وعينين رائعة . . امرأة جميلة معجزة وفي بيتي كمان

(ويمشى إليها وينحنى ويقبّلها وتنظر إليه مندهشة وفى حيرة)

هاي . .

(وتظل تنظر إليه . . )

إيه الحكاية ؟ (لاتتكلم)

إيه الحكاية ؟

لويز : (وتعود للكتاب حائرة يائسة ويقف يرقبها ويفتح حقيبته ويسحب أوراقه)

اقفل الباب إذا كنت حتكتب على الماكينة . .

كونىن إأنا دايمًا باقفل الباب . .

لويز : لا مش دايماً . .

كونتن : غالباً . .

(يكاد يضحك لكن يبدو أنها غير مستعدة للضحك وتضع رأسها فى الكتاب

مرة أخرى ويتجه إلى غرفة النوم ويتوقف . . )

إيه رأيك نتعشى بكرة قبل اجتماع الآباء...

: ایه اجتماع الآباء ده ؟

كونتن : مجلس الآباء بتاع المدرسة . .

لويز : ده كان الليلة

لويز

كونت : (وقد صدم)

حقيقي ا

لويز : طبعاً أنا لسه راجعة دلوقت . .

كونتن : طيب مافكرتنيش ليه لما طلبتك النهاردة ؟

لويز : أنت عارف زي ما أنا عارفه . .

كونتن : لكن انت عارفه أنى أنا أحياناً بانسي . . الحاجات دى . . وأنا

قلت لك إنى أنا عاوز أكلم المدرس بتاعها . .

لويز : (أكثر حدة)

الناس بتعمل اللي هيه عاوزه تعمله ياكونتن

كونتن : لكن أنا كنت باكلمك الساعة ٣ بعد الظهر

لويز : لكن انت قلت إنك حتشتغل بالليل مش فاضي

(وتطيل النظر إليه بتمعن وتعود إلى كتابها ويقف مفزوعاً)

كونتن : أنا ما اشتغلتش . .

لويز : أنا عارفة إنك مااشتغلتش . .

كونتن : (مندهشاً)

عرفتی إزای ؟

لويز: علشان ماكس سأل عليك الساعة ٧,٣٠

كونىن : د ماكس سأل ليه ؟

الويز : لأنه يظهر اللجنة التنفيذية كانت في مكتبه مستنيينك علشان

يقابلوك . .

(يضع يده على رأسه ويبدو الفزع على وجهه)

والحقيقة إنه طلبك ٣ مرات..

كونتن : (يسرع ناحية التليفون ثم يتوقف . . ) إزاى حصل ده ؟

لويز : مش حتلاقيهم دلوقت الساعة دلوقت ١٠,٣٠

کونتن ، یا ساتر یا رب . . إزای حصل ده . . نمرته فی البیت کام . .

: دفتر التليفون في حجرة النوم .

كونت : : كنا حنتناقش فى حكاية قضية «لو» اللى أنا أخدتها وأنا ماشى فى الشارع . .

( ورايح وجاى كأن مافيش حاجة أبداً ) .

هو نمرته كام في البيت كام . .

لويز : دفتر التليفون جنب السرير..

كونتن : انت مش كنت عارفة نمرته ؟

لويز : نمرته في الدفتر...

(لحظة صمت وينظر إليها متحيراً . . )

كونتن : بتعملي إيه . .

لويز : أنا باقول لك إن الدفتر في أوضة النوم

كونتن : (يلق بالتليفون على الأرض ف خوف أكثر منه في غضب . .) لكن انت عارفه النمرة . .

لويز : أنا مش حافظة لك نمر التليفونات بتاعتك . . انت تقدر تفتكرهم زي أنا ما بافتكر . .

(كونتن يهزرأسه في سخرية) ماتستعملش التليفون دلوقت البنت لسة نايمة . .

لويز

كونتن : أنا ماعنديش نية أطلبه دلوقت هناك . .

لويز : عارفه إنك عاوز تكلمه في السر..

كونتن : مافيش سرفى الحكاية دى .. الحكاية دى تهمنى زى ماتهمك ..

زى الأكل اللي في بقك والهدوم اللي عليك ..

لويز : حقيق ؟ ومن امتى بتفكر فينا احنا الاتنين

كونتن : الاجتاع كان بشأن إنى أقرر إذا كنت حاسيب الشركة دى لحد

ما تخلص قضية «لو» ولا أسيبها على طول . .

(ويتجه ناحية التليفون وتقف هي برعب زائد ويطلب الرقم . . )

لويز : (رغم إرادتها)

دى نمرته القديمة . .

کونتن : مش ۹۶۷۸

لويز : اتغيرتا بقت ٥٥٥

كونتن : (لا توجهه وتحس إنه انتصر عليها) متشكر

(ويطلب الرقم وتجلس هي)

مش عارف حاقول له إيه . . كنا منظمين كل حاجة إن احنا نتقابل بعد الغدا ومن غباوتي نست

: يمكن كنت خالف . .

كونتن : طول بعد الظهر وأنا عال أعمل مذكرات عن الكلام اللي حاقوله

بالليل . .

لويز : (بمغزى)

لويز

يمكن انت ماقدرتش تعرف انت خايف قد إيه

كونتن

لويز

كوناتن

لويز

. لا مش عارف . . هو ماكس قاللي حاجة مرعبة النهاردة كان بيحاول يقنعني بأنى أسيب قضية «لو» . . لكن أنا قلت له لازم نكون حريصين على أننا ناخد موقف جديد لأن فيه في البلد هستريا وأنا متهالي أن دي حاجة كاوية جدا إن الواحد يقولها . . لكن هو ماتصورش كده وكنا عاملين زي اتنين واقفين فوق جبلين بعيدين عن بعض . . وقال لى أنا ماعرفش إن فيه هستريا ومافيش في المكتب ده..

: لكن ده كله يبدهشك ليه ؟

: مش فاهم انت عاوزه تقولي ايه بالضبط . .

عاوزه أقول إن فيه مسائل لازم تواجهها وإنك انت واخد الناس

كلهم قرايبك . . ماكس ده مش أبوك ولا أخوك هو مش أكتر من محامي مهم جدا . . وله مصالحه وهو لا يمكن يعرض مؤسسته للخطر علشان يدافع عن واحد شيوعي وأنا مش عارفه إنك انت ازاى كنت فاهم غلط

: قصدك إيه . . كونتن

: قصدى انت ماتقدرش يبقى عندككل حاجة وإذاكنت متحمس لويز لحكاية «لو» بالشكل ده يبقى انت حتضطر للاستقالة . .

> : تفتكري لازم يعني . . كونتن

: افتكر ده يتوقف على مدى عمق إحساسك بالنسبة لـ «لو». لويز : أنا باحاول أحدد موقفي لكن أنا مش متأكدة إيه رأيك أنت؟ كونتن

> : مشر مسألة رأى . . لو يز

كونتن . (متحيراً فى دهشة) لكن متهيألى يهمك برضه . .

**نويز** : طبعاً يهمني . .

كونىن : لكن أنا بس حريص على أنى أعرف . .

**لويز** : انت ؟ حريص على رأيي . . ؟

كونتن : احنا مش كنا بنتكلم دلوقت . . في موضوع واحد . .

لويز : (تهز رأسها مؤكدة)

انت لازم تقدر شعورك . . بالنسبة لإنسان معين . . مرة واحدة في عمرك . . وبعد كده تقدر تقرر موقفك بالنسبة لغيره بوضوح ومرة واحدة

كونىن : طيب تفتكرى أنا كنت فين الليلة . .

نويز : مايهمنيش انت كنت فين الليلة . .

كونعن : قعدت فى جنينة شوية وفكرت ومانمتش مع ستات تانية لكن بيتهيألى إنى باتصرف زى ما أكون عملت كده...

(تستمع إليه) أحياناً أخليك تشكى في يمكن علشان أحس اني أنا

مابقتش قاضى وبالشكل ده أبطل الحكم على الناس وأحياناً بافكر إذاكنت أنا سبت لك الجواب علشان تقريه وتقرى حكاية البنت وبالشكل ده أنضم للناس المتهمين الملعونين وبالشكل ده

ا بست و پاستان ده اعلم ساس اسهمین استولین و آرجع تانی أعیش حقیقی . . تقدری تفهمی ده ؟

لويز : لكن أنت ليه بتحرص على أنك تبقى متهم بالنسبة لحاجة . ما يتعملها ش . .

كونتن : (في ضيق)

مابيحصلش إنك بتشعرى بالخجل والعار لحاجة انت عملتيها في الماضي . . تقدري تفهمي ده ؟؟

لويز : ماباعملش حاجة أخجل منها . .

كونتن : (مندهشاً ومتجهاً ناحيتها في غضب) بتقوليها في صدق . ؟

لويز : (تنهض) أنا رايحة أنام . .

كونت : بصراحة لما نتكلم وبيجى الكلام ضدك تبقى عاوزه تنامى ونفسك تنفتح للكلام لما يكون عن غلاطاتى بس

لويز : اسمع بق . . انت رحت المكتب مرة واحدة فى الأسبوع من الشتاء اللي فات . . انت مش محتاج انى أسامحك أنت عاوز نهاية

الجواز ده لكن ماعندكش الشجاعة انك تقولها . .

طيب أنا مش مكسوف كمان انا قابلت بنت الليلة . واحدة بالصدفة بتشتغل عاملة تليفون فى المكتب . ماكانش لازم احكى لك الحكاية دى . . لكن حاقولها لك . . بنت غبية حمقاء بتنام فى الجنينة . . فستانها مقطع . . قالت لى حاجة مضحكة . . لكن حاجة قالتها هزتنى مابتدافعش عن حاجة ومابتتمسكش فى حاجة ولا بتتهمش حد . . قاعدة كده زى شجرة زى قطة . . وأنا حسيت بشىء غريب وأنا قاعد جنبها وحسيت ان احنا بنموت بعضنا ونقتل بعضنا علشان بندافع عن حاجات مجردة . . . في مثلاً بدافع عن «لو» علشان بحبه . . لكن المجتمع بيحوله الى خيانة . . بيسموها قضية . . وبتنتهى بأنى أصبح انسان خيانة . . بيسموها قضية . . وبتنتهى بأنى أصبح انسان خيانة . . . بيسموها قضية . . وبتنتهى بأنى أصبح انسان

كونان

مكروه . . ليه مابنتكلمش تحت مستوى القضايا ؟ انا جيت هنا دلوقتى وعندى شعور قوى انى أجيلك وانت تجيلى . . ويمكن حاجة مضحكة انى اقول لك ان البلد ده مليانه ناس عاوزه تقابل بعض . . البلد مليانه محبين . .

لويز : وقالت لك ايه . .

كونتن : أنا بيتهيأ لى مكانش لازم اقول لك . .

**لويز** . وليه لأ . .

كونتن : أنا مابقتش أعرف إيه اللي بيتقال وإيه اللي ما بيتقلش. .

لويز : انت ماتعرفش إيه اللي مابيتقلش . .

كونتن : طيب مافيش داعى بقى تخبى حاجة بالمرة وكان من السهل أنام معاها ا

(ويحمر وجه لويز وتتصلب فى مكانها . . )

وماعملتش لها حاجة علشان كنت بافكر فيك وما عرفتش ليه السبب لكن جيت هنا ولقيتك مستنياني في بيتي ودخلت الحجرة دى مليان حب . .

لويز : وأنت كنت عاوز إيه؟ أهنيك؟ يعنى متوقع إنى أنا أقعد أنا وأستمتع بآخر مغامراتك مع واحدة من الشارع زى دى . .

كونتن : ايش عرفك إنها من الشارع . .

لويز : لا مؤاخذة أنا ماقصدتش إنى أشتمها . . انت حاجة مش معقولة أبداً . . افرض إنى رجعت لك وقلت لك إن فيه واحد راجل قابلته فى الشارع وإنى عاوزه أنام معاه لأنه خلانى أحس إن

المدينة مليانة محبين . . شعورك يبقى إيه بقى تبقى سعيد بالاكتشاف ده ؟

: أنا آسف . . طبعاً كنت حاتضايق مافيش شك . . لكن أحس من كلامك إنك بتقاومي وتعبانة وده يخليني أسأل نفسي ويمكن تبقى عندى الشجاعة إنى أسألك ليه أنا فشلت معاك . .

لويز : على كل حال انت اديتني إنذار وأنا استلمته . .

كونين : انت ماحصلكيش شك أبداً . .

(ويظهر ميكى فى ملابس الصيف)

ميكى : فيه حاجة واحدة أقدر أقول لك عليها . . أكيدة وهى إنك ماتخليش عندك شعور بالذنب . .

كونتن : كده ؟ لكن إذا حسيت بالذنب . .

(الزي تدخل في دائرة الضوء والبرنس ينفتح على المايوه)

الزی : ده عنده غباء معنوی . .

كونتن : صحيح معاك حق – لكن إيه يعنى معنوى . . معناها إيه . . حقيق ؟ وأنا مين علشان أسأل حتى السؤال ده ؟ الإنسان لازم يعرف ده زى ما يعرف وشه تمام . .

(وتدخل لويز معاها ملايه مطبقة ومخدة تلقى بها على المقعد)

لويز : أنا مش عاوزه أنام معاك كونتن : أرجوك . .

لويز : انت إنسان كريه . .

كونىن : لكن الصبح حيلاحظوا . .

کونتن

لويز : كان لازم تلاحظ الحكاية دى (يدق جرس التليفون ولا يتحرك)
انت اديت لحد نمرة التليفون ..
(يتجه للمستمع)

كونتن : أنت اديت لها نمرة التليفون

(وتتقدم للتليفون)

هالو أيوه موجود . . لحظة واحدة . .

(وتسلم التليفون وتقول له)

ماكس . .

(وفى لحظة يقف وينظر إليها ويمسك الملايات ويعطيها لها)

كونتن : مااقدرش أنام هنا . . أنا مش عاوزها تشوف إن أنا كنت نايم هنا . .

(وتترك هي البياضات تقع على الأرض وتبدو الكراهية على وجهه . . ) في التليفون . . ماكس أنا آسف أنا نسيت خالص ومش عارف أشرح لك إيه اللي حصل . . الراديو لأ ليه ؟ إيه ؟ . . وامتى ؟ (لحظة صمت طويلة . . )

متشكر . . إنك قلت لى مع السلامة أشوفك بكره

**لويز** : إيه الحكاية . .

كونتن : لو . . داسه ترماى الليلة . .

**لويز** : إزاى . . ؟

كونتن : مش عارفين . . بيقولوا سقط أو رمى نفسه . .

لويز : ما يقدرش . . لازم ناس زقوه . .

كونتن : مافيش ناس الساعة تمانية . .

لويز : لكن ليه؟ «لو» عازف نفسه وعارف هو واقف فين...

مستحيل..

كونتن : يمكن مش كفاية إن الواحد يعرف نفسه . . أنا أعتقد إنه انتحر . .

نويز : لكن ليه . . مش قادرة أفهم . .

كونتن : أنا لما شفته الأسبوع اللي فات قال لى حاجة خوفتني . . وأنا

حاولت مااسمعهاش . .

لويز : إيه . . ؟

كونتن : إنه اكتشف إنى أنا الصديق الوحيد اللي له . .

لويز : طيب ده مخيف ليه ؟

كونتن : (متفادياً)

أهه . . خوفتنى مش عارف ليه ؟

(ويتقدم فى نهاية المسرح والدموع فى عينيه)

ماقدرتش أعرف ليه دلوقت أقدر . . كانت حاجة مخيفة لأنى ما كنتش صاحبه وهو عارف لوكنت صاحبه لكنت فضلت معاه للآخر لكن أنا كرهت الخطر اللى فيها وهو ماكنش بيقول لى أنا صاحبه . لكن كان بيحاول إنه يعملنى صاحبه . . كان بيقول لى أرجوك تبقى صاحبى . . أنا باغرق أرمى لى حبل لأن أنا عاوز أبقى أمريكانى مخلص من جديد وأثبت إنه أمريكانى طيب بالسعادة

اللى أنا حاسس بها دلوقت لأن الخطر مات تحت عجل الترماي . .

(ويظهر برج المعسكر ويتجه إليه . . وتظهر هولجا ومعها الزهور . .)
اللى أنا باقوله ده مش اضطراب فى طبيعتى كإنسان أنا أقدر أشوف بوضوح عادى جدا . . المقاولين بسجايرهم الكبيرة والنجارين والسباكين وهما بياكلوا مع بعض . . أقدر أشوفهم وهما حطين الأنابيب اللى بتسحب الدم بره المعسكر ده . . إن حد غيرهم حيموت . . إذا كان عنده شعور إنه مش مشترك معاهم . .

(تتلاشى القلعة وتظهر هولجا ولويز)

وخصوصاً لما الخطر يزول تحت عجلات النرماى وتبص تلاقى نفسك بعيد عنه وفي أمان . .

ماجى : (تنتفض بصوت مسموع . . )

كونتن

كونتن

(يبتعد عنها فى ألم ويتوقف عند جانب من الملايات والمحده الملقاة على الأرض ولويز فى الناحية الأخرى وينظر إلى هذه الأشياء الملقاة على الأرض!)

: عاوز أنام لأنى تعبان .

(وينحنى يلتقط الملايات وفى جزء من الثانية تحاول هي بينا تمتد يده إلى الملايات)

لويز : بصعوبة شديدة . . أنا كنت فخورة بأنك ماسك قضية «لو» وكانت . .

(وتلتقط المخدة . . )

شجاعة منك . .

كونتن : أنا سعيد بإحساسك ده . . وأشكرك انت قلتي لى ده

لويز : أنا ياما قلت لك . .

كونتن : أخيراً ؟

لويز

: تصبح على خير..

(يلاحظ أنها لا تريد أن تتركه وحده . . )

كونتن : عاوز أقول لك حاجة .. أنا باستمرار حاولت إنى أعملها وياك وياك وهي إنى أكون مخلص ..

لويز : لا . . انت حاولت بس تنظم أمورك تخللي نار البيت قايده . . وتشوف حالك في حته تانية . .

كونتن : يعنى عاوزه تقولى إن كل اللي أنا باعمله خداع

لويز : مش كله معظمه . .

كونتن : يعنى ماكانش فيه صراع .. ؟ ماكانش فيه ألم .. ؟ ماكانش فيه صراع علشان ألاق طريق أرجع لك فيه ؟

**نو**يز : لا ده ماكانش صراع . .

كونتن : طب أمال انت بتعملي هنا إيه ؟

لويز : أنا باستنى الصراع للا يبتدى . .

(وصدمته هذه العبارة وبشيء من الصعوبة ينظر إليها ويبتعد عنها . . )

إيه اللى أنا متوقعه علشان ننقذ به بعض ، وفجأة وربنا يعلم ليه مدت هي إيدها ومديت إيدى وضحكنا .. وضحكنا ووشها المخلص بيبص لى ..

(ويتوقف وابتسامة غريبة هى اللى أنقذت الموقف ويمكن ده اللى خلانى جيت وأنا لسه معتقد فيها ومعتقد إن احنا فى أعاقنا أصدقاء . . أنا مااقدرش أصدق العالم ده والكراهية دى مش حقيقة بالنسبة ليه . . وينظر إلى الملاية التى على الأرض . . )

وحانام على الأرض زى الكلب فى بيتى . . هل ده من الممكن يبتى ضرورى . . وبعدين أدخل لها وافتح لها قلبى وأعترف لها بسحر المرأة . . أقول لها كل حاجة . . الصدق لازم ينقذنى . . وأنا عملت كده ويمكن الصدق بعد كل ده يؤدى إلى جريمة . . الصدف قتل «لو» وضرب ميكى فاضل إيه ؟ كدبة جديدة . . يكن فاضل خطيئة واحدة بس هى أن الواحد يحطم بها إيمانه . . القوة بتيجى من ضمير مستريح أو ضمير ميت . . .

إن الواحد يعرف كل حاجة وما يوافقش على كل حاجة ينعم ذقنه ويفتكر أعياد الميلاد . . ويقفل أبواب العربيات مش بالصدق لكن بالاستماع لها . . ويبقى متشكك فى عصره لكن فى السرير مطلق وبالشكل ده تبقى راجل وتبقى على صلة بالعالم . . (وبتفكير يلتى الملايات على الكنبة ويتوقف . .)

وفى الصباح خنجر فى قلب طفلتك الصغيرة . . (ويشير بهذا الخنجر

ناحیة لویز..) کلبه (ویجلس)

وحاقول إن عندى برد مش عاوز أديه لماما . .

(باحتقار)

بف . .

(ویحاول أن یتکلم من أنفه) خدت برد فی مناخیری

(لحظة صمت وسكون صوت طائرة نفائة يسمع ويظهر بواب المطار ويضع حقيبتين عندما تظهر هولجا وقد ارتدت ملابس رحلات وتفتح حقيبتها وتعطيه بقشيشاً وتبحث عن كونتن الذى ينظر إلى ساعته ويتجه إلى مقعده . . ) الساعة السادسة . .

(وينظر إلى هولجا التي لا تزال تبحث عنه بين الناس ويخاطب المستمع) هو ده أكبر دليل على أن الوعود غلط . . لكن إزاى الواحد يعيش في الدنيا من غير وعد وأنا ما أقدرش أنسى الطريقة اللي أنا صحيت بها كل يوم الصبح أفتح عيني زى دلوقت وده حقيقي لكن فين الدليل ؟ هل هو مجرد أن قلبي بيدق ؟ أكيد لازم أشتمه ..

(ويبتسم وبجلس بينا يتابع بعينيه المستمع من المسرح وفى هذا الوقت يتحرك الضوء فى أعلى المسرح ويتحدث هو فى انجاه الضوء) انت ماعندكش مانع . . استنى شويه ؟ وهو كذلك أنا عاوز

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أنهى الموقف ده . . على الرغم من أنى أنا جيت بس علشان أقول هالو . .

(ويواجه الجمهور والضوء الذي كان يتابع المستمع يتلاشى ويقف وحده ومن أعلى المسرح نسمع الأنفاس العالية والضوء يخفت لتبدو ماجى وظهرها يبدو لنا وقد جلست في سريرها . . )

ماجى : كونتن . . كونتن . .

كوناتن : (فى ألم)

حالاً جاي . .

(ويطبق عينيه . . )

حالاً جاي . .

(ويقف كأنما يحوم فى الغرفة ويتحرك بلا هدف ويضع سيجارة فى ڤمه ويشعلها بالولاعة بينما يسود الظلام)

« ستار »



# الفصُّال كنَّا ني

المسرح مظلم ويلمع أو يبرق شيء ، وتوقد شعلة ، وعندما يضاء المسرح نكتشف أن كونتن يشعل سيجارته .

لم يحض وقت على الفصل الأول ويظل ينتظر عودة المستمع . . ويمشى بضع خطوات يفكر ، وبينا هو كذلك نسمع صوت طائرة نفائة وصوت الميكروفون فى المطاريعلن : من فرانكفورت عند الباب رقم ٩ وعلى السادة المسافرين أن يتفضلوا . . وفى هذه اللحظة تظهر هولجا ابنة جميلة . . وتمشى إلى أعلى مستويات المسرح ومعها أحد الشيالين فى المطار يحمل حقائبها . . وتمضى معه وتتلفت حولها كما لوكانت بين الخاهر . .

وعندما تلمح كونتن تقف على أطراف أصابعها وتلوح له :

هولجا : كونتن . . هنا أنا هنا . .

(وتفتح ذراعيها عندما يقترب هو بوضوح هالو . . وتخنفى عندما تظهر لويز من جانب آخر على شعرها شريط وحول عنقها قناع طبى وبالطو أبيض يكشف عن سويتر وجيب يرجع إلى ٣٠ سنة مضت . . وتنظر إليه)

لويز : هالو . . أنا نجحت وخدت الشهادة وخدت ممتاز . . البحث ده

اللى عن روزفلت . . ودلوقت أنا معايا ماجستير . . ودلوقت أنا معايا ماجستير . . وتضحك وتفتكر قالوا عليه إيه ؟ . . قالوا إن أسلوبي اتحسن

بصورة مش معقولة . .

(تضحك وتمشى كأنها معه)

لو ماكانش معاك الممسحة دى أناكان اتهيألى ، إنك على كل حال شكلك كويس فى الهدوم البيضة دى . .

(تتوقف)

انت حتسافر امتى . .

وفى خجل

أنا حاحاول أشتغل فى بعض المعامل فى نيويورك . . واحسن لى أعيش هناك مع أهلى وأدور لى على حاجة ثانية . . على كل حال هناك علماء جراثيم اليومين دول أكثر من الصراصير . .

(فی فزع وخجل)

إلا إذا ماكنتش عاوزني أروح هناك...

(تبتسم..) عاوزنى أجيب لك مرتبة بعدين ؟ أنا معايا فلوس...

أنا لسه بايعة كتبى . .

(وتتوقف فجأة وتنظر إلى الأرض)

أنا متأسفة . . أنا نسيت إنها مبلولة . . أشوفك بعدين بقى . . (وتلوح بيدها فى سعادة وتمضى على أطراف أصابعها فوق أرض مبللة إلى المظلام . . عندما يسقط الضوء على مقدمة المسرح ويتجه كونتن إلى المستمع الذى عاد ويبتسم)

كونتن : دلوقت أحسن . . أنا مايهمنيش إنى أنتظر يعنى حتدينى وقت اد إيه ؟ . .

(وينظر إلى ساعته ويقترب من المقعد عندما تظهر ماجى أعلى المسرج فى فستان زفاف وأمامها الترزى راكعاً على ركبتيه يسوى فستانها والخادمة الزنجية كارى تقف بالقرب منهيا تمسك الجوانتى فى يديها . . وتبدو ماجى عصبية كما لوكانت تنظر فى مرآة . . كونتن بجلس على المقعد وينظر إلى الأمام ليتكلم . . ) .

كونتن : أنا . .

(النترزى ينهض ويخرج بسرعة عندما)

ماجي : (في تأثر وخوف وأمل)

یاکاری دلوقت تقدری تقولی له یدخل . . (کأنها تحاول النطق بکلمة جدیدة)

قولی لجوزی یدخل . .

كارى : (تمضى ببضع خطوات وتتوقف)

تقدر تدخل بق ٰيامستركونتن . .

(وتختفي ماجي وكاري ويتجه هو إلى المستمع)

كونتن : دلوقت بس أقدر أفكر أوضح . . ومش حاخد منك وقت طويل واللي محيرني موت الحب ومسئوليتي قدامه . .

(تظهر هولجا مرة أخرى تبحث عنه في المطار)

الست دى جنبى . . أنا ماعنديش شك فى دى ومش عاوز أتهم مرة تانية وخصوصاً من دى

كلهم سقطوا

(يقف مضطرباً) وفجأة أنا مندهش ليه أنا حاتجوز مرة تانية . . إلا . .

#### (لحظة صمت ويتوقف)

إلا إذا شفت نفسك ولو مرة واحدة ماحصلكش كده ؟ يجوز أنا حلمت إنى شفت نفسى على حقيقتها لكن أقسم لك إذا أنا حسيت مع ماجى ولو مرة واحدة جزء من اللحظة أنى أنا شفت حياتى على حقيقتها . . اللى أنا عملته واللى اتعمل لى واللى كان لازم أعمله واللى شفته ده كان دايماً حاسس بيها فوق دماغى مش واضحة دلوقت عاملة زى القمر لما تطلع عليه الشمس وأنا لو قدرت أدخل شوية ضلمة حوالين القصر ده حينور تانى . . دى حكاية لها علاقة بالقوة والسيطرة مش عارف . . مش عارف . .

#### (تظهر فليس وبسبيل أن ترفع الرباط من فوق أنفها)

يمكن ده السبب إن هيه لزقة فى دماغى . . هيه بتدخل فى دماغى شيء من الظلام . . شيء مخيف . .

(يدور حولها وبحملق فيها) شيء من القوة . . مش كده . . علشان أخللي واحدة تغير شكل مناخيرها . . تغير حياتها . . وغيرت حياتها وعلشان كده بتخوفني وأنا باطلب من الله

### (فليس ترفع يديها)

فليس : إنى أبقى لك على طول كونتن : إنها تبطل دعا علشانى

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(يضحك بصعوبة مندهشاً لشدة خوفه)

يمكن علشان فيه كذبه أو احتيال . . أنا ماعنديش القوة دى . . (تظهر ماجي على سريرها الحويري تتحدث في التليفون)

ماجى : (بشيء من الغرور)

هالو.. هو.. ازای عرفتنی.. (تضحك).

صحيح فاكرنى .. فاكر ماجى .. يوم الدكة فى الجنينة .. يمكن علشان الحكاية دى من أربع سنين أنا ماكنتش متصورة إنك حتعوفي ..

(ويبعد عنها وتمضى فى حديث غير مسموع)

كونتن : (واقفاً إلى جوار الكرسى وينظر إلى حيث تظهر فليس رافعة يديها داعية له . وبعد لحظة تختني ويتحدث إلى المستمع )

أيوه .. أكيد أنا ملاحظ الشبه اللي بين الاثنين .

(تسمع ضحكة عندما تظهر هولجا جالسة إلى منضدة فى أحد المقاهى وبجوارها مقعد خال)

هولجا : تعجبنى طريقتك فى الأكل . . بتاكل زى واحد باشا . . زى واحد دوق . .

كونان : (ينظر إليها ويلتفت إلى المستمع)

ودی معجبة کمان . . بس إعجابها مختلف . .

(عندما يتحرك تجاه هولجا يتحدث إلى المستمع)

نرجع لموضوعنا . . أنا كنت باتكلم عن القوة . . .

(وبينا هو يتحدث تتغير ملامح هولجا وتصبح عصبية ولا توجهه وتشعر أله

جرحها . . ويجلس إلى جوارها ويتحدث إلى المستمع )

فى يوم بعد الظهركنا قاعدين فى قهوة فى سالزبورج . وفجأة مش عارف ليه حسيت إن كل حاجة بيننا ماتت . . وشفت إن كل حاجة بتتكرر تانى . . عارف اللحظة لما تبص تلاقى نفسك بتتكلم بيأس عن المعار . .

هولجا : ده كان سنة ١٥٣٥ . . كبير الأساقفة هو اللي عملها بنفسه . .

**كونىن** : رائعة . .

هولجا : (من بعید)

أيوه . .

كونان : (يستجمع شجاعته ويتجه إليها)

هولجا أنا لاحظت النهاردة الصبح إن مخدتك مبلولة . .

هولجا : دى حاجة مش مهمة أبدأ . .

كونان : مافيش دموع مش تمهمة . .

(يمسك يدها ويبتسم)

أنا عارف كل حاجة إلا إذا كان ده مش من شأني

(تمسح عينيها حزينة)

أنا بالاحظ عليك حتى بالنهار بتبقى عاوزه تعيطى

هولجا : أحياناً باحس إنى باضايقك . .

(تظهر لويز)

لويز : أنا مش تافهة للدرجة دى ياكونتن...

(تختنی لویز)

هولجا : يمكن احنا قعدنا مع بعض مدة طويلة جدا

كونتن : مافيش غير أسابيع قليلة

هولجا : يجوز أنا مش مسلية للدرجة دى

كونتن : (يحملق فيها محاولاً أن يربط بين ما يقول وبين الذى كان يفكر فيه . . وف هذه الحيرة يتجه إلى المستمع)

الموضوع اللى أنا باتكلم فيه كان عن القوة . . لكن أنا مش عارف دلوقت إيه العلاقة بين ده كله (تظهر لويس تمشط شعرها . . ) أبوه . . !

(ينهض ويدور حول لويز)

أقول لك بصراحة كان فيه أوقات تبص لنفسها في المرايا وماكانش وشها بيعجبها ، وكنت عاوز أقف بينها وبين اللي هيه شايفاه وحسيت إنى مذنب حتى بالنسبة للى هيه شايفاه في المراية . . لكن في اليوم ده . .

(يعود إلى المقهى ويجلس ببطء)

كان فيه حاجة جديدة . . وهو إنى مش عاوز أوجه لنفسى أى لوم . . فجأة مش عاوز أواجه أى لوم . . وحسيت إن كل واحد مننا مسئول عن تعاستنا احنا الاتنين هنا

هولجا : أنا عاوزاك تصدقنى ياكونتن . . مش مضطر لأى حاجة هنا كونتن : اسمعى أنا أقدر أمشى ، لكن الحقيقة إنى حادور عليك بكره . . أنا مش عارف حابق فين وأنا شايف كل حاجة بوضوح دلوقت . . وجه الوقت اللي يخليني أحس إنى لازم أمشى . . أمشى . . مش ناحية أى حاجة ولا بعيد عن أى حاجة . . مجرد المشى فيه شيء . .

(تظهر أمه وترفع يديها)

الأم : اسمع يا حبيبى مافيش يأس عند الناس العظماء.. أول مرة حسيت إنك بتتحرك فى بطنى كنت واقفة على البلاج.. (ينهض كونتن من مقعده منجهاً إليها)

كونتن : لكن القوة . . فين الم . . ؟

الأم : وشفت نجمة وكانت بتلمع وبتلمع وفجأة وقعت زى مايكون واحد عظيم مات . . وانت طلبت منى علشان تاخد مكانه وتبقى نور ونور للدنيا كلها . .

كولتن : (للمستمع) مش فاهم ليه فيه شيء من الخيانة في الكلام اللي هي بتقوله ده . .

(الأب يظهر فجأة ويتكلم للأم)

الأب : ايه الكلام اللي انت بتقوله ده . . احنا لسه بادئين في شغلانة جديدة وأنا محتاج له . .

كونتن : (يدير رأسه من أمه الأبيه طول المناقشة)

الأب : ماعندك دان ابنك التانى ليه مش عاوزه . . سيب ده خليه يدور على وظيفة يشوف له كلية يمكن . .

الأب : ماهو عنده وظيفة . .

الأم : هو عاوز وظيفة بمرتب . . أنا مش عاوزاه يضيع شبابه عندك . . هو عاوز يعيش . .

الأب : (مشيراً إلى ابنه دان)

طيب ودان مش عاوز يعيش ليه . . ؟

الأم : لأنه حاجه تانية . .

الأب : لأنه يعرف ايه المضبوط وايه الغلط . .

(مشيراً إلى الأمام وإلى كونتن معاً)

انتو الاتنين زى بعض. . اللي عاوزينه واحد . . عاوزين تعيشوا . . أنا لما كنت في سنة كنت باصرف على ستة . .

(متجهاً إلى كونتن)

انت إيه ؟ انت غريب أنا مااعرفكش . .

كوناتن : (ينظر إلى وجه والده)

باشعر بقوة لمجرد إنى أمشى . . وأشعر بالخيانة فى نفس الوقت . . علشان فيه فشل . . وانت دايماً تدى ظهرك للفشل . .

دان : بلاش إحساسات بالشكل ده . . أنا عاوز أبويا يرجع تانى زى مانت عاوز . ماكان . . لكن انت امشى زى ماانت عاوز .

كونان : (محملقاً في أخيه)

الناس الكويسين همه اللي يستنوا حتى لوماتوا هناك...

دان : (مشيراً إلى كتاب فيده)

دا دیوان شعر بایرون . . حاحطه فی شنطتك . . عاوز تفتكر دایماً إنك فی كل مكان تروحه . . العیلة دی وراك . . وأنا حابعت لك شویة كتب علشان تقراها . .

ماجى : (تظهر فجأة على سريرها وهي تتحدث إلى الفراغ عند قدميها) لكن أنا أقدر

أقرا ده كله . . !

كونتن : (يلتفت في دهشة) إيه . .

(الجميع يختفون في الظلام ولا يبقى إلا هو وماجي)

ماجى : قصدى أسألك إيه الكتب اللي أقدر أقراها ؟ انت عارف إنى أنا

ماكملتش تعليمي . .

(تضحك)

لكن برضه أنا بحب الشعر

كونتن : (ينتبه وينظر إليها بسرعة ويتجه مسرعاً إلى المستمع)

علشان كده أنا مااقدرش ألاق فى نفسى الغرور ده مرة تانية . .

. كل حاجة تخليني أحتقرها . .

ماجی : (تتقلب علی سریرها)

أنا مااقدرش أصدق إنك جيت كهان تستنى • دقائق أنا دلوقت بقيت مطربة . . شايف . .

(وهي تضحك)

أنا واحدة من أكبر تلات مطربات . . أنا كنت عاوزه أحكى لك ده من وقت طويل ! ماكانش ممكن يحصل ده كله لو ماكنتش قابلته يومها . .

: أيوه أنا شايف إن اللي هي بتعرضه عليه ده شيء من القوة . . وشايف أنا حاجة وراء قوتها . . ده نوع من الحلاص . . على كل

حال أنا حاحاولٍ . .

(ويتجه إليها)

كونتن

مَاجى : أنا آسفة إذا كان صوتى فى التليفون باين زى مايكون خايف وأنا الحقيقة ماكنتش متصورة إنك تكون فى مكتبك بعد نص الليل . .

#### (وتضحك بعصبية)

كونتن

أنا كنت باتظاهر بأنى باطلبك . . تقدر تستنانى ٥ دقائق

: (معتدلاً في مقعده) آه بالطبع على مهلك

ماجى : انت عارف إنى أنا مستعجلة قوى . . تحب تشرب حاجة ، ولا أجيب لك سندوتش . . دول عندهم تلاجتين هنا والعميل بتاعى سافر جاميكا وأنا حاستنى هنا كان أسبوع لحد ما أسافر لندن يوم الجمعة . . فيه حفلة فى مسرح كبير هناك . . ويظهر إنها حفلة تكريم وعلشان كده أنا خايفة شوية . .

كونتن : وانت خايفة ليه . . أنا سمعتك وصوتك رائع وجميل وخصوصاً أغنية . .

## (ولا يستطيع أن يتذكر اسم الأغنية)

ماجى : أبداً أنا لسه فى أول السلم . . يعنى لما تقارنى بالمطربات التانيين . .

لكن انت قريت اللى كتبوه فى الأخبار . . دول كتبوا إنهم بيحطوا
اسطواناتى فى تلاجه لأنهم خايفين إنها تسيح . .

كونتن : آه افتكرت الأغنية . . البنت الصغيرة . . طريقتك في الغناء مثيرة جدا .

ماجى : مندهشة . . وسعيدة . . حقيق ؟ علشان أنا مباقولش لنفسى يابت خليكي مثيرة . . أنا باغني كده يعني زي ما أكون في حالة

حب أو . . أنا مش مصدقة حقيق إنك هنا :

ليه ؟ أنا سعيد إنك طلبتيني وأنا كنت بافكر فيك الكام سنة كونتن الاخرانيين دى . . والنجاح العظيم اللي انت حققتيه ده . . أو يمكن شعور غريب بالرضا مش عارف ليه . .

> : يمكن علشان انت ساعدتني . . ماجي

: إيه اللي خلاكي تقولي كده ؟ كونتن

: مش عارفه . . الطريقة اللي انت بتبص لي بها خلتني مش عاوزه ماجي أشوف حد تاني ىعد كده . .

> : طيب إزاى أنا كنت بايص لك. كونئن

: (تهز كتفيها) زى ماتكون بتكلمني من قلبك . . معظم الناس ماجي بتبحلق فيه . . مش عارفه أشرح لك . . وكمان الطريقة اللي انت ىتكلمنى بها

: (وقد ظهرت) انت فاكر إنك لما تقرا المرافعات تبقى بتكلمني ؟ لويز كونتن

: (وهو يحدث المستمع عن لويز)

أيوه أنا شايف كده ؟ .. لكن فيه حاجة أكتر من كده يمكن كلمة القوة مش هيه المناسبة يعني . .

> : يعنى إيه إن أنا اديتك شعور غريب بالرضا . . ؟ ماجي

: زي . . مش عارف . . في المكتب لما باسمع الناس بيضحكوا كونتن ويقولوا إن ماجي الدنيا كلها تحت رجليها . . ·

> : (وقد تألمت) ماجي

بيضحكوا ويقولوا كده . . ؟

كونتن : يعنى . .

ماجي : (متألمة)

هو ده اللي أنا عايز أقول لك عليه . معظم الناس عامليني نكتة . .

كونت : لامش كده.. انت مش باين عليك إنك مكسوفة من حاجة وفى نفس الوقت انت مش مكسوفة من حالتك . .

ماجي : قصدك إيه من حالتي . .

كونتن : (فجأة وقد شعر بأنه قد أصابها . . وتظهر لويز)

قصدى إنك بتحبى الحياة . . ومش عارف أقول لك إيه . .

لويز : وأنت يهمك إيه ؟ مادام بتمدحك . .

كونتن : (متجهاً للمستمع متحركاً في اتجاه ماجي)

لكن معاها حق فى اللى بتقوله ده . . لكن أنا عمر مافيه امرأة مدحتنى كل اللى مدحونى شوية بنات صغيرة وكنت باضحك عليهم

المرابع

ما**جی** : لکن ماحصلش . .

ماجى : (يتجه إليها فى ألم وتختفى لويز) انت ضحكت عليه . .

كونتن : لا . .

(وفجأة يقف ويصرخ للمستمع)

كذب من أول ٥ دقائق لأنى كان لازم أقول إنها نكتة . . واحدة جميلة عاوزة تاخدحياتها جد . . ليه أنا كدبت عليها وخدعتها وقت بدور الإنسان الطيب الغشاش . .

(يستمع وعلى الرغم منه ويتجه إليها)

ماجي : اسمع . . أنا سحبت اسطوانتين من بتوعي . .

كونتن : سحبت اتنين يعني إيه . .

ماجى : لقيتهم حاجة سخيفة . . روك أندروك . . وعلشان كده اشتريتهم تانى . . وأنا دلوقت بافكر أعمل حاجة تانية . . سحبتهم من الشركة . . (تضحك في حجل) يجوز انت في وقت من الأوقات تفتح الراديو وتلاقى الاسطوانتين دول وأنا مش عاوزاك

تسمعهم . . كده . . ؟!

: لا بس . . حاجة غريبة جدا إنك تهتمي للدرجة دي . .

ماجي : فعلاً ماكنتش بصراحة متعودة على كده . .

كونتن : لكن أنا مش فاكر إنى قلت لك حاجة لها مغزى يوم

ما اتقايلنا . .

ماجى : (وهى تخشى أن تكون سخيفة)

آه لفت نظری أن فستانی مقطوع . .

كونتن : طب وايه يعنى . .

ماجى : يعنى انت كنت عاوزنى أبق مهتمة بنفسى . . مش كده . .

كونتن : (مندهشة)

افتکری کده . . أيوه افتکری کده . .

ماجي : تحب تشرب إيه . .

كونىن : يعنى أى حاجة . .

(متلفتاً حوله)

كوناتن

الزهور دى كلها علشان إيه ؟

ماجي : (تصب له كأساً)

ده واحد أمير ولا نائب أمير ولا ملك ولا أنا عارفه هو إيه... دايماً يبعت لى عقد فى حين إنى أنا لو اطلقت منه آخذ مائة ألف دولار.. ويمكن يخليني ولا أى حاجة .. أنا عارفه أنا قابلته فى الكباريه مرة واحدة .. ومفروض إنى أنا بتاعته . . أنا مش عارفه يبطيعوا الحاجات دى له ؟ .

كونىن : اتهيألى إن كل واحد عاوز يلمسك دلوقت . .

ماجى : فى صحتك . .

(ويضحكان ويبدو عليهها الاستياء)

أنا أكره طعمه لكن باحب الأثر اللي بيعمله بعد كده . . نحب تقلع جزمتك ؟ قصدى إنك بس تستريح .

كونتن : لا أنا كويس كده . . أنا مستريح . . صوتك فى التليفون كان باين عليه الخوف . .

ماجى : (متفادية الإجابة)

انت لازم تروح البيت دلوقت على طول ؟

كونتن : انت عايشه لوحدك هنا . ؟

ماجى : (وهي تصر على أن تتفادى الإجابة على السؤال)

أنا مايهمنيش إنى أعيش لوحدى . . طول عمرى لوحدى . . (كأنما تخشى أن تفقد اهتمامه بها راحت تقلب فى كومة من الأوراق بجوار سريرها واستخرجت منها صورة صغيرة . . ) أنا قطعت صورتك اللي كانت موجودة فى الجرنال الشهر اللي فات . . ولما انت كنت بتدافع عن القسيس فى واشنطون . .

شوف . . وبروزتها كمان

كونان : (مسروراً وحائرا أيضا)

وانت قطعتها ليه؟ إيه اللي خلاك بروزتيها . .

ماجي : حاجة غريبة أنا كنت مسافرة في القطر. .

كونتن : في حاجة مخوفاك

ماجي

؛ لا مافیش ماتشغلش بالك . . أنا بس عصبیة علشان انت هنا . . شوف أنا عملت إیه دول كانوا دایماً بیاخدوا منی أحادیث ویسألونی أتولدت فین وحاجات كتیرة . . لكن ماكنتش باعرف أجاوب فی حین إن أبویا سابنا یمكن وأنا عندی ۱۸ شهر ، وكنت أتمنی أنی أشوفه یمكن كان یحبنی . . ویجوز لا . . مش عارفه . .

كونتن : ويمكن كنت تعرفي انت مين. .

ماجى : أيوه أنا أخذت القطر وكان هو عنده شغل وطلبته بالتليفون من المحطة وقلت له أقدر أشوفك ؟ وهو قال لى مين أنت ؟ قلت له أنا ماجى بنتك فى حين إن هو قال إنى أنا مش بنته . . وأمى كانت دايماً تقول أبداً بنته ! . قال لى أنا ما أعرفش انت مين . . روحى قابلى المحامى بتاعى . . وقلت له أنا بس عاوزاك تشوفنى . . وقفل السكة . .

(وتضحك . . )

ولقيت عندى وقت قعدت ألف فى البلد وقلت وفكرت إنى لو عرفت هو بياكل فين كنت أخليه يشوفني ويمكن أخليه يعاكسني . .

(وتضحك)

علشان أمي كانت بتقول لى إنه بيحب البنات الحلوين..

كونتن : وبعدين تقولى له . . ؟

ماجى : مش عارفه يجوز . . يجوز بعدين . . أنا مش عارفه باقول لك ده ليه . . آه بعدين . . وفي القطر وأنا راجعة لقيت صورتك في الجنرال وانت كنت بتبص بالشكل ده وعينك في الكاميرا وده يمكن حاجة صعبة إن الواحد يبتى دغرى بالشكل ده . . مش كده . . ؟

كونت : قصدك إنى أنا كنت بابص لك؟

ماجى : أيوه وساعتها أنا قلت أنا عارفه أنا مين . . أنا صاحبة كونتن . .

(وقد خشیت أن تكون قد ذهبت إلى بعید فتستدرك)

تاخد کاس تانی قصدی مش ضروری تعمل حاجة بعد کده کمان ومش مهم تیجی تشوفنی بعد کده تانی . .

كونتن : انت بتقولي كده ليه . . ؟

ماجي : لأنى شايفاك متضايق . .

كونان : أيوه صحيح . .

ماجى : ليه انت ماتقدرش تبقى صديق لحد . . ؟

كونتن : (لحظة صمت وبشيء من الإصرار)

أيوه أقدر.. انت حلوة أوى يا ماجى مش بس جسمك ولا وشك

ماجی : (وقد تأثرت)

أنا أتمنى أعمل لك أي حاجة . . انت

(وتنفجر باكية)

أنت كأنك إله .. يعني ماتاخدنيش إذا قلت كده لأني ..

كونتن : (ضاحكاً)

ياماجي عاوز أقول لك حاجة . . أي واحدكان يقدر يقول لك

صلحى فستانك . .

ماجى : أبدأ مابيقولش . .

كونىن : أمال بيعملوا إيه . .؟

ماجى : (ف ألم شديد)

أبدأ بيضحكوا! أو أى حاجه تانية . . انت عارف

كونان : (إلى المستمع)

أيوه دلوقت كل حاجة واضحة . . الشرف . . أول شيء هو إنى ماحاولتش إنى أنام معها فى السرير ربنا يعلم إن ده نفاق علشان أنا كنت خايف . . وهي اتهيأ لها إنى باحترمها لكن . .

رويركع على قدميه فى ألم)

ماجى : اسمع امبارح أنا اشتركت في تدشين غواصة . . عارف أنا عملت

إيه . . ؟

كونان : إيه . . ؟

: انتخبونى أجمل واحدة فى الميناء . . العال هما اللى انتخبونى . . وجه الأميرال وإدانى زجاجة شمبانيا وأنا قلت له إزاى مافيش عال فى الحفلة . . وكلهم ضحكوا وبعدين أنا ندهت لهم وجبت عشرة منهم وخلتهم يقفوا معايا على الرصيف . . علشان هما اللى عملوا القواعد مش كده . .

**کونتن** : أهي دي هايلة . .

ماجي

ماجى : عارف الأميرال قال إيه ؟ قالى خدى بالك أحسن تبقى شيوعية . . بجد قال لى كده . . وأنا قلت له أنا مش عارفه ده يخوف ليه . . الناس دول مش بيهتموا بالفقراء الشيوعيين دول مش بيهتموا بالفقراء . . ؟

كونتن : دى بتى حكاية معقدة شوية . .

ماجى : لكن أنا قصدى إن همه يعنى زى الجمعيات الخيرية اللي كانت بتديني جزم ببلاش وعمرها ماكانت تطلع على قدى ..

(محتارة وبشيء من الاقتناع)

لكن إذا كان العمال هم اللي بيعملوا كل حاجة . . ليه هم مايكونش لهم الشرف . . مش ده رأيك . .

كونتن : أيوه . . أيوه ده رأيي . .

ماجي : نفسي أعرف حاجة . . ؟

كونتن : دلوقت انت عارفة إزاى تشوفى كل حاجة بعنيك وده أهم من كل اللي جه في المكتب . .

ماجي : لكن أنا مش عارفة إذا كان اللي باشوفه مضبوط . لكن أنت

تعرف؟ مش كده؟ أنت بتشوف وأنت بتعرف إذا كان مضبوط ٠. لا لأ . . : تفتكري أنا أعرف إيه ؟

: تعرف مثلاً إنى أنا كنت خايفة . . ماجي

: أنت خايفة دلوقت ؟ خايفة مش كده . . كونتن

: (تحملق فيه باضطراب ولحظة صمت طويلة) ماجي

: إيه ؟ إيه ياحبيبتي ؟ انت خايفة تبقى لوحدك هنا . كونان

(وتمنع نفسها من البكاء ويدرك أنها في حالة خوف شديد)

ليه مابتندهيش حد بالشكل ده . .

: أنا ماعرفش حد بالشكل ده . . ماجي

: ما أقدرش أساعدك ؟ ماتخافيش تطلبي مني أي حاجة . . كونتن

: (وهي في صراع شديد عندما تقول له) أرجوك تفتح باب الحمام ده . . ماجي

: (ينظر وراءه ثم يعود إليها) بس افتحه . .

كونتن

: أبوه . . ماجي

: (يتجه إلى الظلام وتجلس في قلق ترقبه ويعود) ماجي

> : انت عاوزه تقولی لی حاجة.. كونان

: أنا مش عارفه بالضبط إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يصحش ماجي

ىتقال . .

: بس قولي وانت تعرفي بعد كده . . أنا مش حاضحك على أي كونان حاجة تقوليها . . عاوزه تقولي إيه ؟

> : (بصعوبة شديدة) ماجي

كونتن

مرة جيت أنام قبل كده وفجأة شفت دخان طالع من تحت باب الحمام وفضل الدخان يطلع من تحت الباب لحد ما ملأ الأوضة كلها . .

(وتكاد تبكي)

كونتن : (يقترب منها ويمسك يدها)

هيه . . وإيه يعني . .

ماجي : لكن فضل الدخان يملأ الحجرة . .

کونان : ایه . . انت حلمت بحاجات کتیرة زی دی . . مش کاده ؟

: أبدأ أنا كنت صاحية . .

ماجي

كونين : يعنى أحلام يقظة . . تنتهى لما تنامى والحاجات دى الواحد ممكن

يفهمها لما يعرف أصلها إيه..؟

ماجي : أنا عارفة . . أنا حاروح لواحد دكتور . .

كونتن : ابقى قولى له عليها وهو يفهمك . .

ماجي : أصل ده حصل لما كنت باكلمك قبل كده . .

(وهي غارقة في أفكارها)

أنت عارف أمى كانت من عادتها إنها تلبس هدومها في الحام

وكانت متدينة جدا . .

وأحياناً كانت تشرب سيجارة فى الحمام وبعدين تخرج من الحمام ووراها دخان كتير جدا . .

كونتن : يجوز انت حسيتي إن أمك مش عاوزاكي تكلميني

ماجى : (مندهشة)

وانت عرفت منين . . ؟

کونت : علشان انت قلت لی إنها متدینة جدا وانت کنت بتکلمی راجل متجوز .

ماجى : أيوه تعرف أن أمى مرة حاولت تموتنى وحطت المخدة على وشى . . ولو أنا طلعت وحشة حتبتى هى السبب . . أنا عندى نفس شعرها ونفس ظهرها . .

(وتبتعد عنه وتريه ظهرها العريان) شايف ظهرى حلو.. وكل بتوع التدليك قالوا لى كده..

كونى : أيوه جميل فعلا . . لكن مش غلط إنك تطلبيني . .

ماجى : (تهز رأسها كطفل وتضحك بارتياح)

يعنى أنا مش وحشة ؟ هه . .

كونتن : لا . . انت عندك أخلاق

ماجى : (فى رقة وخوف . . )

إيه هي الأخلاق . .

كونىن : إنك تقول الحق ولو على نفسك . . انت طبعاً مابتتظاهريش دلوقت بأنك . . (يتجه للمستمع) بأنك بريئة . .

(تظهر فليس وعليها الضوء وترفع ذراعيها عندما تظهر أمه أيضاً . . )

الأم : أنا شفت نجمة . .

ماجى : أنا بادعى لك ياكونتن . .

(الأم وفليس تختفيان عندما يستدير إلى ماجي التي تمسك صوته)

erted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

كام ليلة وأنا لما آجى أنام آخد صورتك وادعى لك . . عندك مانع . .

( وتلصق الصورة بخدها وتنحى عليها وتقبُّلها وترفع ذراعيها لتعانقه ولكنه يتراجع وينسحب منها ) .

كونتن : أنا عاوزك تنامى . .

ماجى : حانام دلوقت . .

(وترقله)

بجد . . حقیقی . . کل شیء واضح دلوقت . .

كونتن : (رافعاً يده)

أتمنى لك حظ سعيد في لندن . .

ماجي : قلت لي يعني إيه أخلاق . . ؟

كونتن : إنك تعيشي على حقيقتك . .

ماجی : زی ما أنت بتعمل . .

كونتن : لسه . . لكن في نيتي إنى أحاول أعيش على حقيقتي . .

(يتوقف وينظر لها ويعود إليها وتقبِّله هذه المرة وتعطيه نفسها وترفع جسمها إليه ويقف ثم ينسحب ويتراجع . . )

الآثاء والأناء

ماتخافیش تطلبینی إذا احتجت لأی مساعدة . .

(وتختنی ویمضی هو یفکر وحده . . )

أى وقت . .

(يظهر دان بسويتر وفي يده كتاب)

أي حاجة انت عاوزاها اطلبيني أنت سامعاني . .

erted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version

دان : العيلة دى كلها وراك ياكونتن . .

(يعود بظهره إلى الظلام محييا بيده) أى وقت تحتاج لأى شيء . .

کونتن : (مندهشا ومستدیرا إلی دان الذی یختفی . . ثم إلی المستمع وهو یحملق فی نفس المکان الذی اختفی فیه أخوه) تعرف إن ده مش کذب . . لکن أنا باداری . . أنا جیت لها زی أخویا دان علشان کده أنا مش عارف حقیقتی . .

(تظهر فليس وهي بسبيل أن ترفع الرباط عن أنفها ويحاول هو أن يكمل تفكيره) والبنت دى الليلة إياها . .

(وتختلى فليس) لما مشيت ماكانش لسه واضح فى ذهنى حاجات كتيرة وبعدين فجأة المفتاحين بتوع النور اللى جنب الحيطة (ويتجه كأنما ينظر إلى حائط..)

أنا ماعملتهمش لكن كنت عاوز أعمل زى كده . . (ويفتح فراعيه كما لوكان مصلوباً وفي قوف ينزل فراعهه)

أنا مش عارف . . يمكن لأنها ادتنى حاجة لأنها خلتنى أغيرها . . كأنى حست مشرء . .

(يضحك)

إيه اللى أنا باحاول أعمله ده ؟ باحاول أحب كل الناس ؟ (وينتهى احتقاره لنفسه وغضبه . . وفجأة وبسرعة جدا تظهر سيدة بملابس الحرب الأولى وعلى رأسها برنيطة وعلى وجهها قناع وفى يدها لعبة على شكل زورق شراعى وتنحنى كأنما تعطيه لطفل وصوتها هامس وبعيد وغامض . .) : شوف ياكونتن احنا حينا لك ايه ؟

الأم

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(ويجرى الطفل بوضوح ويبدو القلق والغضب على الأم وتندفع إلى مكان ما على المسرح وتنادى كأنما هي وراء باب مقفل)

ما تقفل الباب ده يا حبيبى احنا ماضحكناش عليك . . احنا أخذنا أخوك دان علشان هو الكبير . . وقلت للخدامة إن احنا حنرجع حالاً مش كده . . إيه اللى مخليك فاتح الحنفية ديه ؟ أقفل الميه أبوك زمانه جاى . .

ياآيك تعال شوف ابنك . . اكسر الباب . . اكسر الباب . . (وتندفع فى الظلام ويتجه إليها كأنما يويد أن يكمل هذه الذكويات متجهاً إلى المستمع)

كونتن : ياسيدى دول بعتونى مرة أتفسح مع الخدام ولما رجعت لقيت البيت فاضى . . يارب ليه الكذب . . الكذب هو الحقيقة الوحيدة اللي مستمرة . .

(ويضحك)

هه أحب كل الناس وأنا مش قادر حتى أعيط على أمى . . دى حاجة فظعة . .

(يسقط الضوء على ذكة فى الجنينة وتظهر ماجى ببلوفر رجاك أبيض وباروكة حمراء وفوقها برنيطة انزلامة بيضاء من الانجوراه الأبيض وجزمة موكاسين ونضارة شمس...)

ماجي : (للدكة الخالية) هاى مش عارفنى أنا ماجي . .

(وقد رفعت النضارة من فوق عينيها)

كونتن : (متجهاً إليها)

ولاحتى قادر أبكى عليهاكان.. ياترى هل هو بس الحزن اللى أنا عاوزه.. ؟ لا مش ده الحزن.. علشان مليان كراهية!.. (وابتعد عن ماجى التى تعبده متجها إلى المقعد وهو يهز رأسه..) لا مش لأنى اعتقدت إنى قتلتها.. لا حاجة تانية..

ماجى : (للدكة الحالية) شايف أنا مش قلت لك إن ما حدش حيعرفني . . إيه رأيك في الباروكة دى ؟

کونٹن : حاجة تانیة مش لاقی نفسی فیها . کأنی واحد تانی . . بس إحساسی بأنی مذنب . . یا مذنب یا بریء !

ماجى : (تجلس على الدكة كأنها إلى جواره وتمضى فى الكلام)

لما حنروح واشنطون الليلة حتعرف أنا قررت أعمل إيه قدرت اتنقل من عربية لعربية في نفس القطر..

كونان : (للمستمع)

ياترى كفاية إنك تقول لواحد إنه مش مذنب ؟ . . يعنى دى كفاية ؟ . . أبوه كفاية . .

## (وينظر إليها)

أنا اسمى مكتوب على الراجل ده . . ليه أنا ما أقدرش أقول «أنا» . .

## (وف هدوء متجهاً إليها)

وأنا اخترت اللى أنا عملته وأنا شفته مرة . . أنا شفت كونتن هنا . . وفى لحظة واحدة وبوضوح شفت إن احنا الاتنين مش غلطانن . .

ماجي : انت تعرف إن أنا في اللحظة اللي انت خرجت فيها أنا نمت

. المحاصر على المسمعتكش وانت بتقفل الباب . . إيه رأيك في شعرى . . ؟ تعجبك جزمتي . .

(لحظة صمت وهو يبتسم)

كونين : انت محتاجة لقبقاب تتزحلق عليه

ماجى : (تضرب يديها وهي تضحك )

أنت تضحك . .

كونتن : (وهو يتجه بنصفه إلى المستمع)

وفضلت ناسى

(ومتجهاً إليها)

انت جميلة جدا . . عينيك بتخليني ارتعش . .

ماجى : (والهة في صمت وهيام ويجلس)

تحب نشوف شقتی الجدیدة مافیش فیها أسانسیر ولا بواب ولا حاجة . . وإذا كنت عاوز تستریح قبل ما تسافر الشقة موجودة . . دلوقت أنا بس عرفت إنى حاسافر باریس قبل ما أروح لندن . . والمفروض ألف شویة . .

كونىن : حتغيبى أد إيه ؟

ماجي : يمكن أقعد شهرين . .

(والفراق أليم وعلى عينيها تظهر الدموع. . ) كونتن .

کونتن : نعم یا حبیبتی . . (ویسك یدیها) ماتنتظریش حاجات کتیره منی . .

ماجي : لا . . أبدأ . . أنا بس بافكر في إنى أروح معاك واشنطون . .

كونتن : (يضحك)

الله ولندن ؟

ماجى : ولا حاجة . . خديهم يستنوا . . على كل حال أنا أقدر أروح اللوكاندة وإذا سألونى اسمك إيه أقول لهم . . اسمى ولا حاجة . . ؟

كونتن : ولا حاجة ؟

ماجى : اسمى ولا حاجة . . إيه يعنى ؟ . . أنا عمرى مافكرت أغير اسمى . . ليه لأ . . !

كونت : والله فكرة ! فى الوقت اللى الحكومة فيه بتكرهنى . . أنا وانت فى اللوكاندة

ماجى : هو ده اللى أنا عاوزاه . . فى الوقت اللى اللجنة إياها عاله تكسر دماغك . . أنا وأنت عريانين فى حجرة واحدة . . !

كونتن : فكرة جميلة . .

ماجى : وتبقى سعيد

كونتن : (يبتسم لها) وعصبى كمان

ماجى : علشان الاتنين يبقوا حاجة واحدة مش كده . . مساعدة الناس والجيش . . ويمكن بكره تقدر تناقشهم كويس . .

و بيس . . ويعس بحره عدر سعسهم حو. : (بدهشة)

أقول لك حاجة . . فيه حكمة واحدة مكتوبة على جبينك . .

كونتن

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ماجي : كلمة واحدة؟!

كونتن : دلوقت . . هيه دى الكلمة !

ماجى : وفيه إيه كيان . .

كونى : وفيه مستقبل . . والمستقبل ده أنا شايفه فوق دماغى زى ما يكون

فازة مش لازم تقع . . وبالشكل ده مش لازم ألمس حد .

ماجى : طيب ليه ماتمسكش الفازة بإيد؟

(ويضحك هو)

وتلمس بالإيد التانية . . أنا مش حاضايقك ياكونتن ؟

(وبدأ ينظر فى الساعة كأنه يفكر فيما إذا كان هناك وقت . . ويظهر عليه أنه تشجع وينظر إلى ساعته) مايقدرش حد يديك حاجة . . زى ماتكون

عطشان وتشرب وتمشي . . بس كده . .

كونتن : وانت ؟

ماجي : أنا . أنا باخد اللي باديه ؟

كونتن : انت جميلة . . حقيقي . .

ماجى : ماحدش واخد منها حاجة . . ممكن الواحد يموت فى أى

لحظة . . !

(فجأة)

أنا كتبت وصيتي , . !

(تفتش في جيوبها وتخرج منها ورقة مطوية)

تحب تشوف الوصية . . ؟

كونتن : (يمسك الوصية)

ماجى : حركب الطيارة بسافات طويلة قوى . . وأنا قبضت امبارح تحب تعرف قبضت أد إيه . . ؟

كونتن : أد إيه . . ؟

ماجى : ۲۰۰ ألف دولار...

كونتن : فاكرة لماكنا قاعدين هناك . . وأنا اديتك خمس دولارات ؟

ماجى : (بامتنان شدید) أیوه فاکرة . .

(وينظر كل منهما إلى الآخر)

حقیقی یاکونتن مفیش عامل أسانسیر واحد . .

كونىن : عاوزانى أقرأ الوصية . . أنا ما أقدرش أعمل حاجتين فى وقت واحد . .

• • •

ماجى : أيوه . .

(يبدأ ف قراءة الوصية)

أنا مفروض أبقى مليونيرة فى سنتين . . (يحملق ويمضى فى القراءة) تفتكر إنها تبقى قانونية على الرغم من أنها مكتوبة بخط اليد . .

کونتن : خط مین ده ؟

ماجى : واحد صاحبى مندوب الشركة اللى بتسجل لى اسطواناتى . . وهو بيفهم فى القانون . . وهو اللى مضاها على أنه شاهد . . شفته وهو بيمضى . . وقدام عينى فى حجرة النوم . . مش كويس كده . .

كونتن : بس دا انت سايبة كل فلوسك للشركة !؟

ماجى : مؤقتا لحد أما ألتى حد أديله فلوسى . .

كونتن : وانت مستعجلة على إيه؟

آنت عارف إنه حيسافر معايا . . يمكن الطيارة تقع بينا . . وهو ماجي مسكين عنده خمس عيال . .

> : وانت مسئولة عن عياله . . كونتن

: لأ . . لكن هو ساعدني . . واداني فلوس أيام ماكانش عندي ماجي ولا ملم . .

> : تقومي تسيى له مليون دولار . . ؟ كونتن

: مش مليون . . يعني أنت عاوز تقول إنى مايصحش أعمل ماجي کده . .

> : مين المحامي بتاعك ؟ كونتن

(يمر اثنان من الشبان مع كل منهما عصا وجوانتي يريانها . . يدوران حولهما ويهمسان)

> : مافيش محامي ماجي

(يضيق وكأنه لا يريد أن يتدخل في شئونها)

: مفيش حد اقترح عليك إنه يبقى لك محامى ؟ كونتن

: لكن لما الواحد يثق في حد . . انت ماعندكش ثقة فيه . . ماجي ولا إيه ؟

> : (لحظة صمت . . وكأنه قدر شيئا . . يمسك يدها) كونتن

تعالى . . أنا حوصلك للبيت . . ؟

: أوكمي .. أنا قصدي إن الواحد لما يثق في حد يبقي مش عاوز ماجي

محامي ..

: مش قادر أنصحك . . يمكن انت قادرة تسلكي في الجو ده . . کونتن أنا مش فاهم . يالله بينا . .

ماجى : أنا ماليش صلة بمندوب الشركة . . أنا ما أقدرش أنام مع أى حد كده ياكونتن . . تقدر تطلع فوق دقيقة أنت كان ؟

: أكيد حاطلع معاك...

(ويحاول أن يعانقها ولكنها تستمر فى كلامها)

ماجى : (تفكر فجأة . . )

كونتن

كونتن

أنا عمرى ماكنت رخيصة . . أنا عرفت رجاله كثير . . لكن عمرى ماخدت حاجه منهم . . ولا حتى لوكان التمن وظيفة . . والدكتور قال لى إنى بافكر فى الجنس زى ما يكون صدقة . . صدقة باديها للناس . . زى ما انا بادى فلوس للناس المحتاجين (وتضحك بخجل)

والحقيقة أنا مش بنك من البنوك. . تعال أطلع فوق دقيقة ؟

: أكيد أنا جاى معاك؟

(وبيعترض طريقها بعض الشبان الرياضيين اللمين يرتدون ملابس البيس بول . . وواحد منهم يشير إليها)

شاب : دى ماجى . . أنا مش قلت لك . .

ماجى : (في حالة دفاع عن النفس)

أنا شبهها . . أنا اسمى سارة . . سارة ولا حاجة

الشبان : أمضى هنا فى الأوتوجراف . . ليه مابتجيش النادى ؟؟ امتى أغنيتك الجديدة أنا عندى كل أسطواناتك . . غنى حاجة . .

(يقدمون لها ورقة لكى توقع عليها)

علشان أخويا . .

اقلعى البلوفر الدنيا حر. . إيه رأيك ترقصي معايا زى ماكنت بترقصي في التليفزيون . .

يالله بينا . .

(وكانوا قد محوه جانباً . . ويقترب منها . . ويمسك بها ويسحبها إلى الوراء .

ولكنها لا تزال توقع وتضحك . . )

نعم . .

(وينطلق الشبان وتعود إليه . . )

أنا آسفة . .

زى مايكون حياكلوك . . انت مبسوطة من كده ؟

لا . . لكن دول بني آدميين . . تقدر تستني لحد ماييجي القطر ؟

كل اللي عندى هو البلوفر ده . . اللي جه من باريس . . (تخلعه)

ىعجىك . . ؟

أنا اشتريته . . وسريرى . . والريكوردر . . لكن حتبقى شقة جملة . . مش كده ؟

(ويأخذ يدها في صمت . . ويضمها إليه ويقبّلها . . )

أنا باحبك ياكونتن . . وأنا مستعدة أعمل لك أى حاجة . . ومش حاضابقك أبداً . . أحلف لك . .

: انت جميلة . . جميلة لدرجة إن الواحد مايقدرش يبص لك . .

ماجى : لكن انت ماشفتنيش . .

(وتتراجع)

ليه ما تتنقلش واقف هنا . . وأنا آجى لك عريانة خالص . . ولا مفيش قطر بعد كده . .

كونتن ١٤٠٠ طبعاً فيه دايماً قطر بعد كده . .

(ويبدأ فى فك زراير جاكتته)

ماجى : تسمع شوية مزيكة . .

كوناتن : (ويضحك)

أيوه حطى أسطوانة

(وتختفى ف الظلام!. ويتجه هو إلى المستمع)

هنا . . فى مكان هنا . . ماقدرتش أكذب . . فى مكان هنا . . مفيش كذب . . !

(موسيقى جاز . . عندما تعود ولا تزال بملابسها )

ماجى : خليني أقلع لك جزمتك . .

كونىن : ماجى ؟

ماجى : نعم . .

وهي تخلع له الحذاء

(وهي تخلع له الحداء، ويتلفت حوله في الظلام.. وهنا يظهر أبوه)

الأب : زى ما انت عاوز . . دايماً تلاقى اللى انت عاوزه . . انت إيه يا أخى . . أنت إيه ؟

(تظهر لويز وهي تقرأ ف كتاب . . ويقف إلى جوارها دان يكاد يلمسها

بيده . . )

دان

ماجي

: العيلة دى كلها وراك..

(الأم تبدو منعزلة . . وتتحرك ! ويبدو أنهم جميعاً يبعدون كونتن عن ماجي ) . .

الأم : دايماً كان يجيب لى دواوين شعر وقصص . .

كونتن : (ويصرخ فيهم جميعاً . . ويرفع قبضته ف غضب)

لكن فين كونتن ؟ (ويتجه ناحية أمه فى حنان شديد متجهاً إلى أخيه دان الذى اقترب من أبيه وتتوقف الموسيقي)

أنا عارف . . عارف نوع الخيانة دى وعارف خوفى من أنى أكون مسئول عن الرغبة دى وأنى ماأكونش موضع احترام الناس المخلصين دول . . لكن فين كونتن . . فين أنا . . ؟ بدل ما أقلع هدومى . .

(وينحني على ماجي . . ويوقفها على قدميها . . )

: يمكن لما أرجع نعمل..

كونتن : عاوز أقول لك حاجة ياماجي . . انت لازم تقطعي الوصية دى . .

(إلى المستمع)

ما اقدرش أدخل معاها السرير من غير ما يكون فيه مبدأ . . لكن إزاى تقدر تتكلم عن الحب مع واحد زى اللبانة مضغها ورماها في الأرض طابور طويل من الناس واسمها بيطلع وينزل فى كلهم سقطوا

الحجرة المقفولة .. وحجرة التدخين المنظر ، وكانت على حقيقتها في اليوم ده . . وأنا دخلت في حياتها بأكذوبة إن لازم ينقذها ؟ ينقذها من إيه ؟ . . ينقذها يمكن من احتقارى مش كده ؟ (ويلاحظ أن المستمع يبدو أنه يعترض عليه ويبدو أنه يقترب بمقعد أكثر ويستمع إليه باهتام)

ماجى : (وهى تتحدث إلى حيث كان يقف كونتن)

لكن أنا وريت الوصية للدكتور وهو قال لى إنهاكويسة ماهو أنا لازم يكون ليه حد . .

كونتن : يا ماجي بصراحة مافيش حد بيعمل وصايا بالشكل ده...

ماجي : لكن دى مؤقتة . .

كونىن : يا حبيبتى أنا لو رحت للوكيل بتاعك ومستشارك ودكتورك حيدونى فلوس علشان أسكت .. دول جابوك وحطوك على ترابيزة وشرحوك ونصبوا عليك ..

ماجى : لكن ما أقدرش أصرف الفلوس دى كلها . . أنا ما أقدرش أفكر ف أزيد من ٢٥ دولار .

كونت : مش مسألة الفلوس اللى خدوها . . دى مسألة كرامتك اللى حطموها . . انت مش حتت لحمة . . انت بيتهيألك دايماً إنك مديونة لكل الناس . .

كل حاجة يطلبوها منك

ماجى : أنا عارفة كده . .

(وتحنى رأسها وتصرخ وترتجف بأمل وخبجل)

كونتن : (رافعاً رأسها)

لكن يا ماجى انت كبيرة . . انت مش عيلة صغيرة تدورى على أى مكان تنامى فيه . . مش هو بس نجاحك أو فلوسك . . لأ . . لأ . . انت ممتازة . . انت مش لازم تروحى الناس لازم يكون لها معنى بالنسبة لك . . انت مش لازم تروحى تشحتى النصيحة من أى واحد نصاب . .

(وتبكى فى حنان ويأس وتجلس وتلف ذراعيها حول رجليه وتقبل بنطلونه وترقبه وترفعها وبإشفاق شديد وابتهاج . . )

قومي اقفي . .

(الموسيق تعزف من جديد وتبتسم من خلال دموعها وبحركة طبيعية جدا تفك البلوزة وجسمها يتحرك مع الموسيق تقريباً . . وعندما تبدأ الرقص يهز رأسه متجهاً إلى المستمع) .

لا أبداً مش حب . . لكن بس عاوز أبطل تمثيل وأعيش بصدق . .

(وفجأة يظهر دان والأب معاً ويتحدث إليهما)

أيوه مش حابق كويس بعدكده ولا متنكر بعدكده ولا حاخاف إنى أبين كونتن على حقيقته . .

: ولا حتى عندك الذوق . .

لو يز

که نتن

: الذوق ده قاتل . . قولى الحق مش الذوق أنا أحتقركل الإدارات العليا والبراءة الكاذبة . . أنا باعلن أهوه أنا مش برىء ولاكويس . .

(وتظهر فى ظلام خافت منصة محكمة والقاضى يدقها بالمطرقة وحوله أناس ينظرون إلى كونتن بينما تخلع ماجى بلوزتها)

رئيس المحكمة: ولكن السيد بارنز مش حيقدر يجاوب على ما إذا كان حضر مؤتمر السلام الشيوعى فى تشيكوسلوفا كيا ومافيش أى مستشار مسموح له بالكلام مع الشاهد ولا لأن دى مش محاكمة . . وأى إنسان برىء كان لازم . .

كونتن : والمسألة دى . . برىء برضه ؟ كام زنجى بتسمحوا لهم يصوتوا فى حيك الوطنى ؟ وكام واحدة من عواطفك الاجتماعية والسياسية والعنصرية كان حيعترض عليها هتلر ؟ وبيقول مش محاكمة ؟ أنت نصاب والمباحث بتاعتك بتشتغل فى كنيسة الراجل ده علشان تطلعه بره . .

القسيس بيرنز: (يظهر وينهض واقفاً وحول رقبته ياقة بيضاء من التي يرتديها القساوسة) أنا أرفض استناداً إلى التعديلين الأول والخامس من الدستور..

كونتن : (بأسف شديد)

لكن هل احنا متأكدين يا برنز . . أنا باقول لك أهوه هل احنا متأكدين لو تغير الوضع والناس دول وقفوا قدامك انت كنت حاتسمح لهم برضه إنهم ما يجاوبوش . . أد إيه أنا باكره الناس دول !

(وينظر إليه برنز بامتعاض وشك)

أنا مش متأكد احنا بنمثل إيه ؟ وهل احناكويسين لمجرد إن احنا نرفض الشر؟ وحتى لوقلنا لك لأ وكان معانا حق مش دى فيها

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

شيء من الكذب على روحنا؟ مش انت شايف إنك من الضروري أن الواحد لازم يقول أيوه لحاجة .

﴿ وَهَنَا يَخْتَفَى القَسْيَسِ وَالْحُكُمَةُ وَمَاجِي تَعْبَثُ بَشْعُوهَا فَيَتْجُهُ إِلَيْهَا وَتَقَلَّع الجَّيْب

ويذهب إليها ويتلمسها ويتحرك مع التواءاتها الثعبانية . . )

أهي دي حقيقة شيء..

(تقبُّله ماجي وتتمدد على الفراش وتتخيل أنها تعانقه)

ماجي : غني لي

(يتوجه كونتن إلى الكرسي مواجها المستمع وتظل هي على السرير وراءه)

كونين : الحقيقة ملعونة . . وهي كمان ملعونة . .

ماجى : وسعيدة

كونان : (للمستمع)

ملعونة زى الحقيقة

ماجي : هي دي حقيقتي . .

كونتن : ومتغطية بالطين زى الحقيقة . . وعامية وجاهلة

ماجي : لكن عمر ما حد قاللي قومي

كونتن : الدم حقيقة . . والدنيا عامية أيوه . . قوة عمياء

ماجى : يالله . . دلوقت . .

كونتن : دلوقت . . دلوقت

(تنتهى الأسطوانة ونسمع صوت الإبرة وهي تلف عند أطراف الأسطوانة وفي

الظلام نسمع صوتها ناعماً وتنادى)

كونتن

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(وعندما يسقط الضوء تكون فى سريو وحدها على المسرح وملاءة تغطى جسدها العارى ورأسها على يدها وتنظر إلى مكان ما)

كويني . . الصابون ده مالوش ريحة مش حتضايق .

(لحظة صمت)

أوكى ماتستعجليش أنا حاستناك

(وتقع عيناها على حذائه وتلتقطه وتنفضه)

عاجبانى جزمتك انت ذوقك كويس

## (ف لحظة صمت)

لا مؤاخذة أنا ماعنديش أكل . . أنا ماكنتش عارفة أقدر أجيب لك بيض وأقدر أجيب لك حتة لحمة مشوية . . وتقدر تاكلها بالطريقة اللي تعجيك في أي وقت . .

(يقف كونتن ينظر إلى الأمام وهي تنظر إلى الفضاء فى السرير) بتحبنى ؟ (ينظر إليها وإلى وجهها الهائم عندما تظهر هولجا فى المطار تبحث عنه وتظل ماجى على سريرها تحملق فى حداثه)

كونت : كل حاجة صادقة لكن مش دى الحقيقة . . والمرارة اللي عندى هي اللي بتخليني أكذب . .

## (وينظر إلى ماجي)

وخايف أدى وعد تانى لأنى مش عارف مين اللى بيدى الوعد أنا بقيت غريب عن نفسى .

ماجى : (وترفع الكرافة من على الأرض) وكرافتتك اتكسرت وأنا متأسفة خالص لكن على كل حال أنا عندى هنا كرافتة تانية . .

verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(وتقفز من السرير وقد تغطت بالملاءة)

كرافتة جميلة

(وقد استدرکت)

وبالصدفة كانت عندى

(وتحاول أن تخفى كسوفها بالضحك وتختفى فى الظلام وكذلك هولجا)

بصراحة تحت البهرج ده والغرور فيه قانون في الكارثة دى . . وأنا شفته مرة واحدة جامد وواضح زى ما يكون تمثال وبيتهالى إنى أنا شفته بشيء من الحب ويمكن يدهشه ومن غير لوم زى ما يكون أمى ! . وكتير من أفكارى عنها تحولت إلى جريمة . . والحقيقة إنها كانت زى النور بالنسبة ليه لما كنت عايش فى الفسلمة . . وأنا حبيتها والحب وحده هو اللى يخليها حقيقة ويخليني أحس إنها بتاعتى . . وهو فيه حد يفتكر الحب . . ده زى ما واحد يحاول يفتكر ريحة الورد لكن ماتقدرش تشوف عطرها وهى دى حقيقة الوردة مش كده ؟ . . العطر هو حقيقتها . . وكما حدث من قبل تظهر ماجى في ثوب زفاف والخادمة تضع طرحة الزفاف على رأسها ولها ثياب يغطى وجهها : بيغا يجلس الترزي يسوى فستانها . . بيغا

: أوكى . . قولى له يدخل . . متشكرة أوى يالوكاس عاوزاه يستنى كتير . . الحفلة الساعة ٣ بسرعة شوية من فضلك . .

(ویسرع لوکاس وتخرج کاری)

تتطلع ماجي إلى المرآة وينهض كونتن)

: عاوز أشوفها بالحب دى مرة تانية . . ومش فاهم ليه صعب عليه

كونتن

ماجى

كونتن

والبنت دى واقفة هناك كده ، وفستانها هو ملابس انتصارها وادينا احنا جعلنا للسخرية هدف . . والهدف يلف حوالينا تمام زى الظل في ضوء المنهار . .

: (تنظر أمامها عندما يقطع لوكاس آخر خيط في فستانها) انت مش حتعرفني بعد كده لوشوفتني يا لوكاس . . ده أنقذني بجد . . دلوقت عندي وصية جديدة وخلاني غيرت الدكتور بتاعي وبقالي دكتور ممتاز دلوقتي وحاعمل العقود بتاعتي اللي عمري ما وقعتها والمتعهد مش حيتعاقد مع مغنيات أوبرا إلا إذا كانوا فنانات حقيقي مهما حاولت أنت تدفع له . . أنا شخصيا ماقدرش لكن كونتن خلاني أروح الأوبرا وخدني وراح نتصور . .

(ويتجه إلى كونتن الذى يدخل وينظر كل منهما إلى الآخر ويخرج لركاس وتدخل الخادمة وتلمس جبهة ماجى فى رفق وتصلى فى صمت وتخرج)

: ياه . . إيه الجال ده كله . .

: عاجباك

كونتن : يا الله . . الواحد يرجع البيت كل ليلة ويلاقيك

(ويتجه إلى ذراعيها الممدودتين ويضحك وتلمس صدره مضطربة وخائفة)

ماجى : لحد دلوقت انت مش محتاج إنك تجيلى أنا أقدر أجيلك فى أى وقت انت عاوز . .

كونان : (وقاد جرحته فيحاول أن يضحك)

انت مش قادرة تصدق إن فيه حاجة كويسة حصلت . . حاجة حقيق . . انت مراتى . .

ماجي

كونتن

ماجي

erted by TIT Combine - (no stamps are applied by registered version)

ماجي ﴿ ﴿ : (بشيء من الخوف ف صوتها) عاوز أقول لك حاجة . .

**كون**ىن : كفاية اللى أنا عرفته

ماجى : (تسحب يدها من يده)

أنا عاوزه أقول حاجة

کونتن : یا حبیبتی انت کل یوم تقولی لی حاجات جدیدة . . واعترافات جدیدة . . لکن الحکایة دی مابقتش تهمنی

ماجى : (مسرورة وكطفل يتطلع إلى قلبه) لكن أنا عاوزه أقول لك إن أنا رحت لدكتور نفسانى أنا ما قلتش كده أبداً . .

كونةن : (مبتسماً)

طيب . . إيه اللي حصل ؟

ماجى : مش انت قلت لى إن الواحد لازم يحب الواقع . . يحب اللى حصل حتى لوكان حاجة وحشة ؟

كونتن : (بشكل جاد)

أيوه قلت . .

ماجى : انت قابلت اتنين رجاله فى نفس اليوم

(وحولت عينيها عنه)

تصور فى نفس اليوم لكن ماعرفتش يعنى ايه . . الا بالليل وخفت جداً . .

(وتكاد تبكى وتنظر إليه)

أنا كنت دايماً باحبك ياكونتن لكن ماتخافش من كلام الناس تقدر تقول لهم إن احنا غيرنا رأينا وناخد عربية ونروح أى لوكاندة . .

كونتن : بصى يا حبيبتي مش انت اللي كنت . .

ماجى : يجوز أنا . . لكن أنا مش عارفه . .

كونتن : كل واحد يا حبيبتي بيعمل حاجة . .

(وينظر إلى المستمع)

هنا فيه جزء منها . . جزء . .

(متجهاً إليها)

أى حادثة فى ذاتها مش مهمة المهم هو اللى بتاخديه منها . . أى حاجة تحصل لك هو ده اللى بتاخديه منها هو ده اللى بيعجبنى (وبسرعة للمستمع)

احنا تآمرنا على تحطيم الماضي . . الماضي مقدس ومخاوفه هي أقدس ما فيه . .

(منجهاً إلى ماجي)

وحاجة أكتر

ماجي : يجوز يخليني زوجة أحسن مش كده ؟

كونتن : (بأمل يقابل ما عندها من أمل)

أهي دي أحسن طريقة للكلام!

ماجى : (وهي سعيدة) تعرف إن أنا ما عنديش حب استطلاع ؟ يمكن

تستغرب وفيه ستات كتيرة واجوازهم ما يعرفوش حاجة وعندهم حب استطلاع . . أنا عارفه إن معايا ملك . . أنا عارفه (ونسمع موسيق زفة العروسة ويمسكها من ذراعها)

رونسيخ موسيق رقة العروسة ويسجها من دراع فيه ناس حتضحك لما تشوفك معاما . .

كونتن : بعد كده مافيش حد . . حيشوفوك زى ما أنا شايفك

ماجى : (دون أن تتحرك معه)

إيه اللي انت شايفه قول لي . .

(مبتعدة فجأة) علشان أنا عارفة إنك كنت بتستعار مني

كونتن : أنا شفت ألمك ياماجي ولما شفته كل الكسوف والخجل بعد عني . .

ماجي : يعني كنت مكسوف مني . . ؟

كونتن : (بصعوبة)

أيوه . . لكن انت دلوقت تعتبرى انتصار ليه ولك . . انتصار اكا . ا . ا

لكل واحد . .

(يقبُل يدها)

صدقيني انت بالنسبة ليه علم مرفوع . . انت دليل على أن الناس تقدر تنتصر . .

ماجى : وانت عمرك ما حتبص لواحدة تانية . .

كونتن : يا حبيبتى الزوجة ممكن الواحد يحبها . . يمكن انت ما عرفتيش كده . . لكن . .

ماجى : (وفى يده غلاف جريدة)

لكن انت قبل كده ليه بست اللي اسمها الزى دى

كونتن : أبداً باقول لها هاللو وهي عادة . . بتاخد الناس بالحضن .

ماجى : لكن ليه بتخلى جسمها يلمس جسمك ..

كونتن : هي ماكانتش بتخلي جسمها يلمس جسمي .

ماجى : (وقد بدا عليها القلق الشديد)

أنا شفتها وانت كنت واقف هنا

كونتن : (يحاول أن يضحك)

لكن دى كانت حركة ملهاش معنى . .

ماجى : بس انت بنفسك قلت لى إنى لازم أفكر فى معنى كل حاجة مش كده ؟ انت عاوزنى أرجع زى ماكنت الأول . . ويبقى مافيش حاجة لها معنى . . والدنيا تبقى كلها ضباب . . ؟

أنا باحاول أفهم وانت مش لازم تضحك. على كلامى . . لو خلتها تعمل كده ؟

كونتن : دى جات لى . . وبصيت لقيتها خادتنى بالحضن . . طيب كنت أعمل إيه ؟

ماجى : (وعلى وجهها ثورة غضب واحتقار)

يعنى قصدك إيه ؟ كنت تقدر تطردها

كونتن : (مندهشاً)

أنا مش فاكر إنك حتبقي بالشكل ده . .

ماجی : (منز*عجة*)

بالشكل ده يعني إيه ؟

كونتن : (يحاول أن يخفف الموقف)

يا حبيبتى انت خايفة وبتبالغى فى كل حاجة . . يا لله بينا لحسن مستنبنا . .

(ويلف ذراعه حولها ويخرجان)

ماجى : (والدموع فى عينيها)

علمني ياكونتن . . علمني أنا مش عارفة أبقى إزاى ؟

كونتن : طيب يا حبيبتى احنا دلوقت حانبداً نبقى على حقيقتنا احنا الاتنين . .

(ويتحركان في موكب الزفاف)

ماجى : مش مضايقنى غير إن ما فيش حد هنا . . ما فيش حد أنا زى واحدة غريبة هنا . . بس لوكانت أمى أو أبويا أو أى حد بيحبنى . .

كونتن : ما تضايقيش نفسك . . كل الناس هنا بتعبدك . .

ماجى : (عندما تتكلم تستمر فى خطواتها كأنها فى زفة بينما يظل هو واقفاً ينظر إليها كأنها تتجه إليه ولا يزال كأنما بمسك ذراعيها)

أنا متأسفة إذا كنت باقول لك حاجة زى كده . . لكن انت اللى عاوزنى أحكى لك كل اللى باحس بيه . . أنا عمرى ما قلت لحد حاجة زى دى . . انت بتحب تخلينى أحس بحاجات غريبة علشان أقول لك عليها . . وللا انت عايزنى أضحك باستمرار زى كل الستات . .

(وأثناء كلامها تظهر لويز)

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كونتن : (كأنما يعترض على ظهور لويز)

لاً . . قولى دايماً اللي بتحس بيه الحق معانا . . دايماً قولى اللي

بتحسى بيه . .

(وتختنی لویز)

ماجی : (وهی تمضی فی مشیتها)

انت مش ماسكني . . مش كده ؟

كونتن : (بعيداً عنها وفى منتصف المسرح)

لا أنا يا حبيبتي ماسك أهوه . . أنا وياك . .

ماجى : (وهى تدخل فى الظلام)

أنا حابقي زوجة كويسة . . أنا حابقي زوجة كويسة

كارى : ربنا يبارك لك يا بنتى . .

: أنا مش حاسة إنك معايا ياكونتن . .

كونتن : لا أنا معاك . . شايفة كل الناس بتضحك لك . . كل الناس

بتعبدك . . شايفه الأوركستراكله بيحبك . . كل الناس بتحبك

يا حبيبتي . . مش فاهم انت حزينة ليه . . ؟

(وفجأة تخفت موسيقى زفة العروسة وتصبح غير واضحة فى الظلام وتضحك

ماجي . . )

ماجى : غريبة عاجباك؟ يظهر إنهم جابوها هنا واحنا بره .

كونان : (لحظة صمت)

(ينفعل الاثنان في منتصف المسرح ويصبح الكلام سريعاً مركزاً . . )

حلوة قوى . .

ماجي

ماجى : شايف مخلية الصالون كبير إزاى وعاوزة أهدم الحيطة دى كان إيه رأيك ..

كونت : (لا ينظر في اتجاهها إتما كأنه يتذكرها) لكن كنا يا دوب بنينا الحكاية دي . .

ماجى : أنا عاوزاها تبقى كبيرة . . تبقى زى القلعة علشانك وانت عاوزها جميلة . . مش كده . .

كونتن : آه حلوة قوى . . بس . . احنا حقنا نستنى للسنة اللي جاية ونبنى الحيطة التانية علشان انت عارفة إننا لسة ما دفعناش الضرايب . .

ماجى : احنا مش ضامنين بكره . . انت مش دايماً تقول إن مكتوب على جبينى كلمة دلوقت . . طيب ما نعمل كل حاجة دلوقت . . والفلوس أنا حاجيبها السنة اللي جاية . .

كونتن : بس خدى بالك إنك مديونة مقدماً بكل الفلوس اللي حاتيجي لك . .

ماجى : ماتبصش للمستقبل على إنه فازة محطوطة فوق دماغك وخايف تنكسر إذا انت لمستنى . . ألمسنى . . دلوقت أنا هنا أهه . .

كونتن : أوكى . . أرمى الفازة دى . . خىلى كل حاجة كويسة ودلوقت يمكن عيبى إنى حريص زيادة عن اللزوم أرجوك تسامحينى . . (ونسمع صوتها خافتاً بينما يبتسم هو)

ماجي انت رائعة . .

(وتظهر فى بلوزة وكعب عال وهى تستمع إليه وتتحرك . . ويظهر أحد العازفين على البيانو وتستمع إليه باهتمام) ماجى : قولى لى الحقيقة . . البيانو ده مش صوت نشاز ولا انت مش سامعه . .

كونان : مافيش حد حياخد باله . .

(يقترب منها عازف البيانو)

أنا قلت لهم يغيروا لى الراجل ده . . وقلت لهم إن المزيكة بتاعته بطيئة عن الغناء بتاعى . . لكن ماحدش سمع كلامى لأنهم واخديني على أنى نكتة

كونتن : على كل حال يجوز أكلمهم أنا . .

ماجي : لا ابعد أنت عن الوسط ده علشان انت راجل محترم.

كونتن : يا ناس هاتوا لها واحد تانى غير ده . .

(ويغير العزف على البيانو كأنما قد تغير العازف وتستمع هى باهنمام واضح) أهوه . . سامعة دلوقت . . يعنى مافيش داعى تضايقى نفسك بس قولى لى وأنا أكلمهم . .

ماجى : أنا أشكرك ياحبيبى . . شايف . . بيحترموك . . علشان كده بيسمعوا كلامك . . وأنا عاوزه أبق زوجة كويسة . . وباتضايق أحياناً علشان باوجع دماغك بمشاكلي وعاوزه شغلي يمشى كويس . . لكن همه عاوزين ياكلوني ويعيشوا على قفايا . .

کونتن : مظبوط . کلامك مظبوط ماتقدریش تعتمدی علیهم وفی نفس الوقت تحترمی نفسك . . یا لله بینا نتمشی بقالنا زمان ماخرجناش . .

(ويجلس إلى جوارها)

ماجي : انت بتحبني

ماجي

كونى : باعبدك أنا أتمنى تنبسطى في حياتك . .

ماجي : أنا ياكونتن نكتة بتجيب فلوس . .

كونتن : أنا أفتكر إن كل حاجة بتتغير دلوقت . . بقى عندك فرقة كبيرة وعندك أحسن العازفين . .

: علشان أنا كافحت . . انت فكرك إن حد منهم بييجي يقول لى اسمعي يا ماجي انت جبتي لنا فلوس كتيرة واحنا عاوزينك

تاخدى بالك من نفسك واطلبي مننا أي خدمة . . مافيش حد يقول كده

بيترن ده

كونتن : مش معقول إنك تنتظرى منهم إنهم يحبوك . .

ماجي : (وهي تشعر بالوحدة الشديدة)

أمال أنتظر من مين ؟

کونتن : إزاى بتقولى الكلام ده ؟

ماجى : (تقف وفى نبرة صوتها الكثير من الشك) لما كنا مع بعض فى الحفلة انت

مارضتش تمسك ذراعي زي ما تكون مكسوف مني . . مش زي

ما أكون زوجة كويسة . .

كونتن : أبدأ اللي حصل إن احنا واحنا داخلين جه واحد كلمني انشغلت

ماجى : وإيه يعنى . . ده راجل بيشتغل عندى . . مش أنا اللي باشتغل

عنده . .

كونتن : بس ده بيخرج لك برامج التليفزيون بتاعتك . . علشان كده أنا

اهتمیت به . .

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ماجى : انت مش لازم تتكسف منى . . وأنا من حقى أوقف الناس دى عند حدها . . اللى بينكتوا على وقت البروفة . . هو يعنى علشان متعلم انت بتهتم به . . لكن أنا اللى باجيب الفلوس . . الجمهور بييجى يتفرج على . . روح اسألهم أنا سعرى إيه فى السوق . : كونتن : أنا اتجوزتك يا ماجى ومش محتاجة إن حد يدينى درس عن سعرك

(تنظر إليه نظرة غريبة وتضحك بسخرية)

ماجي : انت بتكلمني ببرود كده ليه . . ؟

أو قيمتك في السوق . .

كونتن : مش ببرود أنا باحاول أشرح لك إيه اللي حصل . .

ماجي : طيب احضني ومافيش داعي للشرح (يعتضنها)

مش كده . . احضني أوي . .

: يالله نتمشى شوية . . يالله . .

ماجي : إيه الحكاية ؟

(تظهر لويز)

كونتن : مافيش . .

ماجى : ياكونتن انت لازم تاخد بالك منى أكتر من كده . . قصدى يعنى

تعتبرنى موجودة . . واحدة فى حياتك

(نختنى لويز وتتجه ماجي إلى الظلام في يأس شديد)

كونان : (وحده)

أنا باعبدك يا ماجي . . أنا آسف . . مش حيحصل ده مني مرة

كونتن

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تانیة أبداً انت محتاجة لحب أكثر مما تصورت . . وأنا عندی الحب ده وحاخلیك تحسی به . . ولما تحسی به حتدهشی العالم كله . .

(وتغطى هذه المنطقة بأضواء وردية وتظهر ماجي بملابس النوم تفتح النافذة)

ماجي : عاجبك ؟ شايف القماش

كونتن : جميل

ماجى : كل المفروض إنك تعمله هو إنك تقفلهم والشمس تخلى لك السر يو لونه وردى . .

كونتن : أيوه جميل جدا . . شايفه إن أى مناقشة مافيش ضرر منها . . الحقيقة يا ماجي أنا عمرى ما عرفت إيه هو الحب

(ويأخذها بين ذراعيه وقد هبطت معنوياتها)

ماجى : انت دايما مشغول وماعندكش وقت ليه غير بالنهار أو بعد الظهر لما تفكر إنك عاوزنى ترجع البيت وتاخدنى فى حضنك . . فاكر الشتاء اللى فات كنت بترجع بعد الظهر ويبقى الثلج فى شعرك ودايماً تلاقينى مستنياك آدى حياتى بالنسبة لك .

كونتن : بكرة حاجي بعد الظهر..

ماجي : ماتخلينيش أحس إنه واجب . .

كونتن : (يضحك وتنظر إليه نظرة ثاقبة ثم تتلاشى ضحكته)

إيه ؟ فيه إيه ؟ شوفى أنا ما أحبش أخبى حاجة . . الصدق هو اللى دائماً ينجى . . دائماً افتكرى إن الصراحة هى اللى بتنقذنا فى النهاية . .

ماجى : (تهز رأسها وتنظر إليه)

أنا زوجة مش كويسة أنا باعطلك عن شغلك كتير...

كونين : أبداً أنا قلت لك كده بس علشان . .

(محاولاً أن يخفى ضيقه الحقيق) علشان أنا يعنى ما قاومتش العقوبة اللى بيفرضها عليك القانون وكل اللى عملته إنى خفضتها ٢٠,٠٠٠ دولار لما دولار ومن حق الناس دول إنهم يغرموك ١٠٠,٠٠٠ دولار لما تمتنعى عن إقامة أى حفلة . .

ماجى : (فى ضيق شديد)

ليه ؟ مش مفروض إنى أغنى ؟ أنا كنت عيانة . .

كونتن : أنا عارف . . لكن كلام الدكتور ما بياخدوهوش حجة فى الحالات اللي بالشكل ده . .

ماجى : (فى غضب شديد)

أنا كان جنبى بيوجعنى وما أقدرش أقف . . انت مش مصدقنى . .

كونتن : ماجي . . أنا باقول لك الوضع القانوني بس . .

ماجى : روح اسأل الوكيل بتاعى . . انت لازم تروح تزعق لهم مش تكلمهم بالأدب وتقول لهم شهادة دكتور ومش دكتور . .

كونتن : (وقلد جرح)

عيب ماتقوليش كده . .

ماجى : أيوه روح اسألهم . . انت مش عارف حقوق واحدة نجمة يعنى إيه ؟ أنا باجيب للناس دى ملايين . .

کونتن : یا ماجی عیب أنا باعتبر نفسی محامی کویس

ماجى : أنا ماباقولش لك إن الوكيل بتاعي محامي . .

كونان : أنا عارف . لكن أنا لما باتناقش معاه بالاقى عنده حلول

جريئة . . لكن مش بيفهم فى القانون

ماجى : أديك انت زعلت . . أنا مش حاعرف أقول لك حاجة بتى . .

كونتن : طيب يعني أنا مضيع نصف وقتي في حل مشاكلك .

ماجى : انت مش مضيع وقتك . .

كونتن : (وقد أصابه الرعب من أنها لا تعرف ذلك فيثور)

أنا عارف أنا باضيع وقتى إزاى..

(تنظر إليه وتهز رأسها وقد جرحت ونزلت الدموع على خدها وتذهب إلى زجاجة تملأ لنفسها كأساً)

أنا آسف یا حبیبتی لکن لما بتکلمینی بالشکل ده باحس إنی زی ما أکون مغفل کفایة شرب أرجوك . .

(تشرب)

أنا مش معترض على الوقت اللى باقضيه هنا . . أنا سعيد . .

بس . .

ماجى : ماكانش لازم تتجوز . . أنا عارفة لما الرجالة بتتجوز كل حاجة بتتغير . . كل راجل عرفته لقيته بيكره مراته . .

كونتن : شايفة إنها بتوصل لنفس النتيجة . . اسمعى انت لسة بتتصرف زى ما تكونى لوحدك . . وإنى فى كل مرة أعترض على تصرف من تصرفاتك . . بيتهياً لك إن الدنيا حتهد لكن . .

ماجى : ياكونتن انت علمتنى أتكلم . . لكن لما باتكلم بتتجنن أنت . . كونتن : أنا مش بتجنن . . أنا باتضايق من إنك مش قادرة تحسى بالانبساط اللي في حياتنا . . أعظم سعادة عندى هي لما أعرف

بالا بساط اللي في حياتنا . . اعظم سعادة عندي هي لما اعر إني ساعدتك على أن تضحكي

ماجى : انت تعرف إن السبب الوحيد اللى من أجله إنى عاوزه أتقدم هو إنك تبقى فخور بيه وتيجى فى يوم من الأيام وتقول شوفوا أنا لقيتها ولا حاجة ودلوقت شوفوا ماجى بقت حاجة كبيرة . . كل حاجة باعملها علشانك . .

كونتن : طب احنا بنتناقش فى إيه دلوقت . . ؟ احنا الاتنين عاوزين نفس الحاجة . .

(وفجأة إلى المستمع)

القوة . . قوة حَاجة . . لحظة واحدة أنا كانت عندى الفكرة راحت منى . . مش عارف قوة إيه ؟

ماجى : (تصب لنفسها كأساً أخرى)

يبقى أنا أروح أدور لى على محامى . . شايف أنا عايشة زى الغريبة . .

كونتن : (وقد جرحته هذه الفكرة) اللي يعجبك . .

ماجى : انت ماتتضايقش لما أروح أشوف واحد محامى . . أنت فاكر البنت اللي بتعزف الكمان في الأوركسترا ؟ فاكرها ؟ . . وفاكر إزاى اتخلصوا منها . . انت مش

بتضحك لما واحدة مغنية بتخرج عن اللحن..

كونتن : لكن هيه قالت إنها كحت . .

ماجي : (في سورة غضب)

لاهيه ماكحتش هيه ضحكت وانت قعدت تكركر على النكت الظريفة بتاعتها كل ده ليه . . لأنها مرة اشتركت في أوركسترا بيعزف سيمفونية ولا حاجة : .

كونت : يا ماجى أنا جيت علشان أخدك وشفتها قلت لها إزيك بس . . . ماجى : أنا مش حاخلص التسجيل ده أبداً طول ما هى فى الفرقة دى . . أنا أقدر أحط الشروط اللى تعجبنى وأنا مش هاترجى حد أبداً وأنا عاوزها تخرج من الفرقة . . وحتخرج !

كونان : (في هدوء)

وهو كذلك . . بكره الصبح حاكلمهم

ماجى : انت مش حتكلمهم . . لأنك مؤدب زيادة عن اللزوم .

كونى : ما أنا اتكلمت قبل كده برضه وطردت ٣ تانيين من تلات فرق تانية . .

ماجی : و إيه يعنى ؟ طب ما هو علشان انت جوزى ومفروض إنك انت تعمل كده . . مش كده . .

كونتن : يعنى أنا ما أقدرش أدعى أنا مبسوط إنى كل يوم والتانى أطلب إن واحد يترفد . .

ماجى : لكن افرض إنهاكانت بنتك . . مشكنت تزعل إنهم بيضمحكوا عليها . .

كونتن : أيوه . . أفتكر كده . . أنا متأسف . . على كل حال الصبح أنا حاكلمهم . .

ماجى : (بحنان يائس)

أدى كل اللى أنا عاوزاه . . أنا نفسى تسأل روحك ليه أنا باعمل كده وليه أنا مابابتسمش لأنى أنا باجاهد طول الوقت علشان أخليك تشوف بعينك اللى أنا فيه . . لكن أنت عامل زى عيل صغير وما انتاش شايف السكاكين اللى الناس مخبياها ورا ظهرها .

كونتن : أنا شايف السكاكين لكن . . نفس الوضع . . نفس الحكاية . . برضه لسه مش مصدقة إنك مش لوحدك . .

ماجى : طيب خليني أصدق .

كونتن : أنا باحاول . . لكن أحياناً انت تقول حاجة تخليني أيأس . . والحقيقة أنا مشغول بيك .

ماجى : أنا ما باقولش إنك مش مهتم بيه . . لكن أنا باشوف حاجات عنيفة في حياتي ومعظم الحاجات دي ماقولتش لك عليها . .

كونتن : يا حبيبتى كل شىء راح . . دلوقت بقى لك زوج وبيحبك . . (خطة صمت . . ويبدو عليها الفزع الشديد)

ماجى : لكن مش كل شىء راح . . لما أمك قالت لى إن أنا تخنت عرفت أنا إيه بالنسبة لك وشفت إنك ما عملتش لأمك حاجة

كونىن : وأنا كنت حاعمل إيه ؟

ماجى : كنت تعمل إيه ؟ كنت تضربها قلمين . .

كونىن : لكن أمى بتقول أى حاجة تيجي على بالها . .

erted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ماجى : لكن شتمتني علشان بتغير مني . .

كونىن : والله دى بتعبدك . .

ماجي : انت عاوز تخليني أفتكر إنى مجنونة ؟

كونتن : ليه بس دايمًا تقولى كده ؟

ماجي : أنا مش مجنونة . .

كونين : أنا عمرى ما قلت عليك مجنونة . . على كل حال أنا حاكلم

أمى . .

ماجى : (تقلده وتبالغ فى عجزه)

أنا حاقول لها : هي بتكرهني . .

كونىن : أنا حاخليها تعتذر لك . .

ماجي : طيب على الأقل بين إنك زعلان أو متضايق . .

كونىن : طيب وهو كذلك . .

(وتشرب)

ماجي : أنا مش رايحة الشغل بكره . .

(وتلق بنفسها على السرير مرهقة)

كونىن : على كيفك

ماجى : انت عارف إنى مش على كينى . . انت ميت في جلدك لأنك

عارف إنهم حيرفعوا علىٌّ قضية بكره . .

كونتن : أنا مش ميت فى جلدى . . أنا بس صعبان عليه إنك بتبق رائعة فى البرنامج ده ومع ذلك مانتيش رايحة

(وقد نهضت في غضب شدید)

ماجى : كل اللى يهمك الفلوس . . انت بتهينى . . (وقد كظم غيظه وهدأ صوته)

كونتن : يا ماجي ما تكلمنيش باللهجة دي . .

ماجى : إيه حتقول عليه بلدى . . ؟ حتقول إنى باتكلم زى العربجية . . أنا مايهمنيش . . أنا أصلى كده . . أنا من الزنوج . . وأنا من أحط أنواع العربجية .

كونتن : طيب أمال بترفضي الناس بالسهولة دى ليه .

ماجى : (وقد ضاقت عيناها وتنظر كأنها تراه لأول مرة)

اسمع انت مش عاوزنی . . انت بتعمل إيه هنا دلوقت . .

کونتن : (بصوت مرتجف) أنا عایش هنا وانت کمان . . انت لسه مش

عارفه . . بكره تعرف أنا أبقي ايه

الأب : هو رايح فين الواد ده . . أنا عاوزه . . انت أصلك إيه ؟

كونتن : أنا هنا . . وحافضل هنا . . وأناكده . . وفى يوم من الأيام انت حتعملي زي دلوقت . . روحي نامي أنا حارجع بعد ١٠ دقائق

رايح أتمشى شوية . .

ماجی : رایح تتمشی فین ؟

كوننن : حوالين البيت . .

(وترقبه فی عنایة ویری تشککها فیه)

مافیش حد حاتمشی لوحدی

ماجی : (بشك واضح)

وهو كذلك . .

(ويبعد عنها بضع خطوات وينظر إليها وهي تفتح زجاجة الحبوب المنومة)

كونان : (وقد رجع إليها)

انت مش لازم تاخدی الحبوب دی مع الوسکی..

أنا راجع حالاً . .

ماجى : (وتصب لنفسها كأساً أخوى)

أنت لابس البنطلون ده ليه ؟ ده حجره ضيق . .

كونىن : هو تفصيله كده – لكن ممكن أخرِج بيه . .

ماجى : أنا قلت لك إن التلامذة بيلبسوا بنطلونات زى دى

كونان : (ينظر إليها بدهشة)

أنت ﴿لوقت بتقول علىَّ تلميذ؟

ماجى : (سكرى جداً) عرفت شوية منهم مش عارفة إذاكنت انت عارف الحكاية دى ولا لأ . . وأنا مفروض إنى أقول اللي أنا باشوفه . .

احمایه دی ولا لا . . واما مفروض إلى افول اللي آنا باشوقه .

كونىن : انت بتحاولى إنك تخليني أسيبك مش كده ؟ وده اللي حيحصل

ماجى : (مشيرة إليه)

إيه اللي مفروض يحصل؟ يعني إيه؟ وتتعثر وتسقط

كونتن : (قريباً منها وهو يعلم أنها فاقدة الوعي) ودلوقت أنا حاخرج . . هيه وكل حاجة رجعت زي ماكانت . .

(ویأخذ بیدها فی غضب ویرفعها) هو ده اللی انت عاوزاه ؟

ماجى : (محاولة أن تبعد عنه)

أنا باقول لك فيه إيه ؟ فيه إيه ؟

كونتن : (يحاول أن يضعها على السرير بالقوة)

ماجي : فيه إيه ؟

(وتنهض من جدید)

انت حاتقدر تستنانی لما أبقی عجوزة . . انت عارف فیه واحد سواق قاللی إیه النهاردة ؟ . . قاللی أنا أدیکی ٥٠ دولار . . (وتبکی فیهرب منها)

انت عارف ٥٠ دولار يعنى إيه بالنسبة لسواق تاكسى؟ أخرج.. تقدر تخرج وأنا أقدر أمشى من غير ما أقع شايف أهه..

( وتمشى وتضع قدماً أمام قدم مفرودة الذراعين ) .

فيه إيه؟ إيه اللي حصل؟ عاوز ترقص؟ تحب ترقص؟.

كونتن : أرجوك بلاش

ماجى : (تتجه إلى الفونوغراف وتصنع موسيق راقصة وتحاول أن تتراقص حوله) عاوزه أعرف انت عاوز إيه ؟

(لا ينظر إليها بينما تتعثر حوله فيمسك بها ويلقى بها على السرير)

تقدر تستني لحد ما أبقي عجوزة ؟ تقدر ؟

(وتظل تنظر إليه بينا يحملق فيها ويوجه كلامه للمستمع)

كونت : إذا كان فيه حب يبقى مافيش حدود للانتظار . . الحب أعمى عن الستايم . . أعمى عن الخنجر اللي في اللحم . . أعمى زي العدالة زي . .

erted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

(تظهر فليس فيرفع كونتن يديه فى بطء وتتساءل ماجى مرة أخرى وهى فى سريرها نصف نائمة)

ماجي : فيه إيه ؟

(وتختنی فلیس فینزل ذراعیه)

قصدی انت عاوز إیه ؟ عاوز إیه ؟

(يظهر الأب)

الأب : انت أصلك إيه ؟

كونتن : (يهز رأسه ويظهر دان)

دان : العيلة دى دايماً وراك . . أى حاجة انت عاوزها بس اطلبها . . (ويظهر ميكي ويتجه إليه كونتن)

ميكى : احنا الاتنين نرجع تانى لو نقول لهم على كل حاجة ونعترف لهم بالأسماء . .

(محاولاً أن يبعد هذه الصورة من رأسه ويصرخ عندما يتلاشي أبوه وأخوه)

کونتن : لا . . لا . . باسم مین عاوز تتنکر لهم ؟ أنا شفت کل حاجة بوضوح . . أنا عارف ده اسمه إیه . .

(ويظهر «لو» فى أعلى المسرح ويقترب صوت قطار ويبدو أنه سقط تحت عجلات القطار ونسمع صوت فرامل صارخة وصراخ».

لو : كونة*ن .* .

(ويختفى وكذلك ميكى بينها يضع كونتن يديه فوق رأسه ويظهر برج المعسكر فى المؤخرة)

كونات : (بغضب وفزع)

باسم مين ؟ وبأنهى اسم متغطى بالدم تشوف وش واحد بتحبه وتقول له دلوقت لازم تموت . . المعنى ده له اسم مش عارفه

(ووراءه وبصعوبة يرى شبحاً قد انحني . . إما أمه في ملابس الحرب الأولى تناديه بهمس غريب).

> : كونتن انت باكونتن . . الأم

(ثم تتحرك بسرعة إلى الظل ويسرع ناحيتها في خوف).

? du ? du! : كونتن

: شوف جبنا لك إيه يا حبيبي ؟ جبنا لك اللعبة دي.. الأم

(وموجة هاثلة تحدث دويًّا على الشاطئ وتختني أمه عندما يظهر القمر)

: على الشاطئ وفي الكوخ ده وليلة امبارح... كونتن

(ماجى فى يدها زجاجة وشعوها يتدلى على وجهها وتتعتر على الشاطئ وتقف فى مواجهة الأمواج وتستند على درابزين الميناء ويسرع ناحيتها ويمسكها بيديه

فتستدير لتجد أنه هو وتستمع إلى صوت الجاز من الداخل ف هدوء »

: طول عمرك محبوب ياكونتن مافيش حد اتحب زبك . . ماجي

> : (يتركها) كونتن

كارى قالت لك إنى أنا ضربت لك تليفون ؟ الطيارة ماقدرتش تقوم النهاردة . .

> : (مخمورة **قليلا**) ماجي

أنا كنت حاموت نفسى دلوقت . .

(وتمشى بعيداً عنه وهو صامت ثم تستدير)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولا دى كان مش مصدقها ؟

كونتن ﴿ (في هدوء تام وبعيداً عنها)

أنا أنقذتك مرتين بـقى ليه ما أصدقش . . (متجهاً إليها)

الرطوبة ديه تضر حنجرتك . . ماكنش لازم تخرجي . .

ماجى : (تجلس من جدید وتحوك رجلیها)

انت كنت فين ؟

كونتن : أنا كنت مسافر.. أنا قلت لك..

ماجي : (بسخرية)

كونان

مسافر ؟

: آه . . رايح أدفع ديونا . .

(ويدخل إلى غرفة النوم ويخلع الجاكتة)

ماجي : (من الشاطئ من بعيد)

ماسمعتش أنا باقول إيه ؟

كونين : سمعت لكن ما أقدرش أخرج بره الجو رطوبة خالص يا ماجي . .

ماحد : (وتنظر البه لحظة وقد اتسعت عيناها في دهشة لنبرة صوته التي تدل على عدم

ماجى : (وتنظر إليه لحظة وقد اتسعت عيناها فى دهشه لنبره صونه الني للنا على علمهم اهتمام وتنهض مفزعة إلى حجرة النوم عندما يخلع هوكرافتته) هيه إيه الحكاية ؟

كونىن : أبداً أنا حانام . . تعبان . .

ماجي : تعبان ؟

كونىن : أيوه أنا كمان باتعب . .

ماجي : مسكاين . .

كونتن ؛ لا مبقتش مسكين.

(ويجلس على السرير ويخلع حذاءه وتجلس هى على مقعد وزجاجة الحبوب فى يدها) .

ماجى : (فى لهجة التحدى له)

أنا ما عملتش بروفة النهاردة كمان. .

كونىن : أناكنت متوقع كده . .

ماجى : أنا ندهت وكيلى وقلت له أنا مش حاشتغل وياك تانى . . ومش هاممنى حتى لو جاب لى ١٠ عقود وطلبت التليفزيون وقلت لهم أنا مش حاعمل البرنامج السخيف ده . . وأنا مش متمسكة بأى وعد أنت خليتنى أديه لهم . . وأنا فنانة وأنا مش لازم أعمل برامج سخيفة بالشكل ده مهما كان الأجر . .

كونتن : أنا مابقتش المحامي بتاعك . . انت تروحي للوكيل بتاعك . .

ماجى : قلت له وهو قال لهم ومافيش قضايا مرفوعة علينا . .

كونتن : أنا حاروح أنام فى الصالون . . علشان عاوز أستريح و . . (ويخرج)

(ماجي تمسك الزجاجة)

ماجى : أهم عدهم إذا كنت عاوز أنا أخذت شوية صغيرة . .

كونتن : أنا مش حاعدهم تانى أنا بطلت أبقى العسكرى بتاعك . . لكن عاوزة تقولى لى أرجوك تقولى لى كام واحدة بلعتيها قبل ماآجى . . علشان همه لازم يعرفوا قبل ما ييجوا الليلة يعملوا لك غسيل معدة

ماجى : (وقد جرحت وتضايقت).

إيه اللي أنت بتقوله ده ؟

كونتن

كونتن

: أنا ما أقدرش أشترك معاك فى الجريمة ديه . . وأنا شايف كل حاجة بوضوح وعاوز أقول لك كل حاجة مقدماً . . المرتين اللى فاتوا أنقذناك وشكرتيني على أنى أنقذت حياتك وعشنا بعد كده أيام حلوة وهنية . . لكن أنا المرة دى مش الدكتور بتاعك لكن إذا كانت ديه الطريقة اللى انت بتفهمي بيها السعادة الزوجية فسيبك من الحكاية ديه وأنا حاروح أجيب لك الإسعاف . . ولما تفوقى وتلاقى نفسك فى المستشفى وتبقى فضيحة فى الجرايد . . وأنا دلوقت مش عاوز أبداً أبقى المنقذ مرة تانية . . أبداً . . الحبوب ديه بتاعتك . . ديه حياتك وانت مسئولة عن عمرك . .

ماجي : إيه ده كله . . إيه ده كله . . ماتعملش زى العيال وتجرى . .

: (يتوقف وصمت)

أقول لك إيه ؟ أنا مرفود خلاص . .

ماجي : لا مش مرفود . .

كونتن : الحقيقة ديه تانى مرة فى ٦ أشهر ودلوقت أنا مش قادر آخد قرار فى أى حاجة من غير ما أحس إن فيه حاجة جوايا بتضحك على ". . .

ماجى : وهى ديه غلطتى . .

كونت : ماجى اسمعى أنا بس باقول لك علشان تفهمى إن المشكلة دلوقتى إنك مش تعيشى أو تموتى . . إن أنا كمان أعيش أو أموت . . لأننا فى موضع حرج . . خلاص هو ده الفرق اللى بق واضح

\_\_\_\_\_

جدا الليلة دى .. وأرجوك تاخدى بالك من أى سؤال تقوليه لأن أنا حاكلمك بصراحة وأنت عارفة ..

ماجى : (تفتح الزجاجة وتبتلع بعض الحبوب)

كونىن : على كيفك . .

ماجى : انت حتعمل إيه ؟

كوبين : أنا حانام في اللوكاندة الليلة وأنا أفتكر إنك حتبتي مستريحة أكتر لما

يكون العفريت اللي قدامك . . نايم في حتة تانية . .

(ويربط الكرافتة)

ماجی : (وصوتها مرهق)

لا متخرجش . . أرجوك تقعد . .

(تماماً كما فعلت أول مرة عندما التقيا وتدعوه للجلوس وتشير إلى مقعد)

أرجوك تقعد بس لحدما أنام ... أرجوك . .

كونىن : (وقد تأثر)

أوكى إذا كنت حاتنام أنا حاستني . .

ماجي : أيوه حانام أهوه حتى شوف . .

(وتذهب إلى الفراش وتمسك الحبوب وتنام)

حتى شوف . .

(ويجلس في مواجهتها بعيداً عنها في صمت)

فاكر انت كنت بتكلمني إزاى لحد ما أنام .

كونتن : ياما قعدت أيام وأسابيع جنبك ولا انت فاكره وياما ركبتك في عربيتي علشان أهديكي ... وياما خدتك في القارب ولفيت

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بيكى المينا وياما خدتك مكتبى لكن كل اللى بتفتكريه ليه الحاجات الوحشة بس..

ماجى : تقدر بس تستنى ٥ دقائق . .

(لحظة صمت ويحاول ألا يبكي)

كوناق : حاضر. . استني . .

ماجى : (صمت وفجأة تلقى بالحبوب على الأرض)

شایف مش حاخد حبوب تانی . . أنا خدت ١٥ بس تقدر تاخد

الزجاجة إذا كنت عاوز

كونتن : أبداً مش حاخد الزجاجة أنا خلاص مابقتش العسكرى بتاعك . .

ماجي : أرجوك ماتندهش الإسعاف...

كونتن : كفاية بق . . أنا ما أقدرش أتحمل كل ده لوحدى . .

ماجي : (لحظة صمت)

انت حاترجع لمراتك الأولانية مش كده ؟

كونتن : لأ أنا كنت عندها . .

ماجى : وبعدين ؟

كونان : (بعد صمت طويل)

أول حاجة يجب أعملها هو أنى أشوف حد ياخد باله منك . .

ماجى : (بعناية شديدة)

يعنى إيه ياخد باله مني

كونتن : (صمت وباضطراب شديد بدأ يلمس وجهه بيده ثم ينزل يده)

أنا كلمت الدكتور بتاعك النهارده

ماجي : على إيه ؟

كونتن : مش عاوز أقول لك على إيه وانت بالشكل ده . .

ماجى : لأ أنا سامعه كل حاجة . . انت كلمته على إيه ؟ عاوز تحطنى في

مستشني . .

كونتن : لأ . . لكن لازم حد يشرف عليك وأنا مش لازم أكون معاك بعد كده . . مش لازم أكون معاك مدة سنة على الأقل . .

ماجي : دلوقت انت خدت اللي كنت عاوزه

كونتن : أبداً بالعكس ومش لازم نتناقش دلوقت

ماجي : انت مش ممكن تحطني في أي حتة يا حضرة

كونتن : أنا ماليش دعوة بالموضوع ده المسألة بينك وبين الدكتور . .

. ماجى : ليه هو أنت قلت له إيه ؟

كونتن : يا ماجى انت عاوزه تموتى وأنا مش عارف أى طريقة أمنعك بيها من الموت . . أنا يادوبك غبت عنك ٢٤ ساعة لقيتك بالشكل ده وأنا عايش على وهم أبله إنك فى يوم من الأيام حتخرجى من المحنة اللى انت فيها دى . . دلوقت أعتقد أن حد تانى ماعندوش الأوهام اللى عندى لازم يهتم بك باستمرار علشان يمنعك من الموت . .

ماجى : يمكن شوية حب تمنعني . .

كونتن : حب إيه ؟ هو انت بقيتى تعرفى أنا مين غير اسمى . . انت تعرف حاجة . . أنا بقيت كل المصايب اللي فى الدنيا . . وبقيت القدر

وبقيت خيبة الأمل . . وبقيت الانتقام المجرم . .

ماجي : ده کله حصل إزای . .

(وتسخر منه وتفتح الزجاجة)

كونتن : أنا مش قاعد هنا إذا أخدتى أى حباية خصوصاً بعد الويسكى هو ده اللي حصل المرة اللي فاتت . .

(وتمسك بعض الحبوب في يديها ويبعد هو عنها)

أوكى الحدامة فى الحجرة وأنا قلت لها تبص عليك كل ٥ دقائق وإذا شافت أى حاجة تطلب الإسعاف. . تصبحى على خير

ماجي : هيه مش حاتطلب الإسعاف علشان هيه بتحبني

كونتن : علشان بتحبك حاتطلب الإسعاف . . وده اللي كان لازم أعمله من سنتين اللي باعرفه دلوقت . .

ماجى : ودلوقت انت عارف إيه ؟؟ انت بتدلع . .

كونتن : يا ماجى الانتحار معناه موت لاتنين . . موتك انت ومسئوليتى عن موتك معناه كده . . وعلشان كده أنا باحاول أنقذ نفسي . . !

(يبدو أنها فكرت قليلاً . ثم تأخد حبتين وتبتلعهما)

: على كيفك .

(ويخرج)

كونتن

ماجي : (وقد تغير صوتها قليلاً)

مين هو لعازر ؟

(يتوقف دون أن يستدير بوجهه إليها وتتلفت دون أن تعرف إنه قد خرج)

مين هو لعازر ياكونتن

(وبشيء من الفزع وهي تتقلب على الفراش)

مين هو ؟

كونتن : (يقترب منها)

ده واحد يسوع أحياه الكتاب المقدس بيقول كده

ماجي : والحكاية دى معناها إيه؟

كونىن : قوة الإيمان . .

ماجي : واللي ماعندهمش إيمان

كونتن : تبقى عندهم إرادة بس

ماجي : إزاى تبقى عندك إرادة ؟

كونتن : لما يبقى عندك إيمان

ماجي : عاوزه شوية تفاح

(ہو يبتسم ويخرج)

وعاوزه آیس کریم وفین فستان عید المیلاد بتاعی لوکنت أفر وفین ماما . . أنا عاوزه أمی . . (مجلس کأنها فی حلم وتنظر وتر انت واقف عندك له ؟

(وتنهض من الفراش وتقترب منه وتنظر في وجهه)

انت عاوز مزیکة ؟

كونتن : وهو كذلك بس نامي وأنا حاسمعك مزيكة

(وتذهب إلى الفونوغواف وتضع عليه أسطوانة وتسمع جاز)

ماجى : لأ . . اقعد انت . . اقلع جزمتك . . مش لازم تعمل حاجة بعد كده . .

(وتدير الاسطوانة)

أنا كنت نايمة ؟

كونتن : أفتكر لحظة . .

ماجي : وهيه كانت هنا ؟ . . كان فيه حد هنا ؟

كونىن : لأ ماكانش فيه غيرى

ماجي : ماكانش فيه دخان؟

كونىن : أمك ماتت وخلاص ماتقدرش تأذيك تاني ما تخافيش .

ماجي : (بصوت يائس كطفل خائف) انت ناوى تحطني فين ؟

كونتن : (بصرخة مهددة) أبداً ولا في أي مكان يا حبيبتي هو اللي . . هو اللي

حيختار . . هو اللي حيقول لك . .

ماجي : شوف حتى . . أهو حانام قدامك أهوه . . شوف حتى شوف . .

کونان : طیب شاطره . . شاطره . .

ماجي : فاكركنت بتكلمني إزاي لحد ما أنام

كولنن : أيوه فاكر..

(ويجلس إلى جوارها على السرير وتحاول أن تتكلم بوضوح)

ماجى : كانت مريحة سفريتك ؟

كونتن : أيوه كانت مريحة جدًّا . . وانت كنت عامله إيه هنا ؟ (تتنفس بصعوبة)

ماجى : أيوه شوية ناس هنا . . ودلوقت تقدر تاخد الحبوب دى إذاكنت عاوز . .

كونىن : أنا حاقول للخدامة تيجي تاخدهم

(وينهض ويتحرك وماجى تمسك الزجاجة)

ماجي : لا أنا مش حاديهم لها . .

كونىن : طب انت عاوزانى أخدهم ليه ؟

ماجي : خدهم أهم

كونتن : شايفة دلوقت ؟ شايفة انت عاوزة منى إيه ؟ عاوزة تخليني آخد منك الزجاجة وبعدين نتخانق وبعدين أسيبهم لك وبعدين تاخديهم وتموتى نفسك .. شايفة انت بتعملي إيه ؟ عاوزة تعمليني مجرم ؟

(ويتراجع)

دلوقت أنا حامشى ولا يمكن انت تكونى ضحيتى . . لكن انت دلوقتي حتبق ضحية نفسك وبايدك انت

ماجى : (تسحب يدها وتنظر إليها)

بس أنا كنت عاوزة أبقى حاجة كبيرة علشان انت تفخر بيه . .

كونتن : أنا علشانك انت أكتر من أى حاجة . . انت عندك طموح والطموح مش جريمة وتقدرى تبتى كل حاجة من غيرى

ماجی : (وهی تکاد تبکی)

انت هربت لأن ماعندكش صبر..

كونتن : أيوه مضبوط

ماجی : وعلشان کده کذبت کمان

كونتن : أيوه مضبوط وكذبت كل يوم احنا كنا منفصلين عن بعض.

ماجى : انت كنت عاوز مومس سعيدة مش كده ؟

كونتن : مش مومس بس سعيدة . . أنا مش عاوز وجع دماغ .

ماجي : لكن المسيح حبها

کونتن : مین ؟

ماجي : لعازر

كونتن : (لحظة صمت)

أيوه ده مضبوط . . أيوه حبها لدرجة إنه أحياها لكن ده اسمه المسيح . عنده الحب اللي مالوش حدود ولما ييجي راجل يحاول أن يحب حيكون عن طريق القوة . . ولما ييجي واحد ينقذ واحد تانى بأكذوبة الحب اللي مالوش أول ولا آخر ده يلتى ظل على وجهه الله . . واللي بيحاول يقف بين شخص وبين حقيقته ما يمكنش يكون بيحبه .

ماجي : (تحاول أن تمحو بعض الصور من ذهنها)

لكن أبويا حيعرف مكانى إذا أنت حطيتني في حتة

كونتن : لأ . .

ماجي : لأ ؟ طيب إيه هو اللي يمشي مع الأخلاق ؟

كونتن : إن الواحد يقول الحق

ماجي : حتى ولو على نفسه

كونتن : أيوه

ماجى : (تتجه إليه ونظرتها مجنونة وقد بدا الصدق على وجهها مجرداً من كل قيد وفيها صرخة مكتومة كأنها لم تكتشف إلا الآن أنه لا أمل)

أنا سامعاك . . كونتن حبيبي سامعاك إيه اللي حصل ؟

(وتبكى ويبكى هو أيضاً)

كونىن : (وكأنه على شفا الهاوية)

ماجي احنا الاتنين هلكنا بعض...

ماجى : (تبكى وتناديه)

كونتن

لامش أنا . . مش أنا

: أيوه أنت . . وأنا . . قلنا نعيش . . وقلنا نعيش دلوقت وحبينا براءة كل واحد . . وحبينا براءتنا . . كان فيه ملاك ليل ونهار يجيب لنا بالضبط اللى احنا عاوزين نفقده . . ومافيش دكتور يقدر يقتله ولا فيش ظلام يقدر يخليه يضيع فى الطريق ولازم تحبيه لأنه بيحقفظ بالصدق فى العالم . . الحبوب اللى انت بتبلعيها دى زى ما تكونى بتبلعى قوة . . لكن مش حاينقذك إلا اللى انت عملتيه . . لو إنك انت حبيتى فى يوم وقلت إنك كنت قاسية على الناس وياما ضربونى وياما كنت أنا شريرة معاهم وشممت جوزى وقلت عليه إنه أبله قدام الناس وإن أنا أنانية رغم كرمى وإن أنا جرحنى طابور طويل من الناس . لكن أنا تعاونت مع اللى قتلونى . .

ماجی : (فی ثورة) انت ابن کلب

كونى : أنا مليان كراهية . . أنا يا ماجى باكره الدنيا . .

ماجي : أخرج من هنا . .

کونتن : أنا باکره الستات . . باکره الرجاله . . وباکره اللی ما یرکعش عند رجلی و یعلن حبه الأبدی لی . .

(تملأ يدها بالحبوب المنومة وتتكلم فى يأس دون أن تحاول أن تضع الحبوب فى الهجا)

أرميها فى البحر. . أرمى الموت فى البحر واشربى حياتك بدل منه . . حياتك المتعفنة الكريهة الصورة المشوهة للحياة . . القوة اللى انت بتدورى عليها هى : الموت . . حاولى تعملى أقسى حاجة فى الدنيا . . شوفى الكره اللى فيك وعيشى بعد كده . . (وفي صمت ترفع يدها إلى فها ويمسك هو يدها ويحول بينها وبين فها)

ماجی : انت إیه ؟ انت قاضی حقیر ؟ سیبنی انت مش قاضی . . انت عارف امتی أنا كنت عاوزه أموت لما قریت اللی انت كتبته یا قاضی . . . بعد شهرین من جوازنا یا قاضی . .

كونات : (وقد صدم ويفزع)

خلينا نتكلم بصراحة مش كلمتين على ورق هما اللي حطمونا . . انت قلت لى إنك كنت عاوزه تموتى نفسك قبل ما تعرفيني بزمان

ماجى : يعنى ماكنتش موجود انت ؟ وماكنتش لسه قابلتك ؟ (وتحاول أن تضحك)

انت جبان . . جبان . .

(وتتزنح ولكنها تتماسك والحبوب في يدها)

أناكنت فاكره إن أنا متجوزة ملك يا ابن الكلب . . كنت بادور

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

على قلم أمضى به فى الأوتوجرافات وهناك أهوه أدى المكتب بتاعه فاضى وكرسيه فاضى وبيقعد ويفكر فى مشاكل الناس . . وأدى خط إيده وكنت عاوزة ألمس خط إيده . . وأدى كلامه مكتوب على الوق . .

(وكأنها تقرأ فعلاً في الهواء)

الطريقة الوحيدة التي سأحبها إلى الأبد هي ابنتي لو . . كنت أجد طريقة كويسة للموت . .

(تتجه إليه)

أمتى حتواجه ده يا حضرة القاضى . . فاكر امتى أنا وقعت مغمى على . . فاكر السجادة الجديدة . . هو ده اللي موتنى يا حضرة القاضى . . مش كده ؟

(وتنزنح وتتجه إليه)

مش کده أمتى حتواجه ده ؟

: (لحظة صمت يقاوم اتهامها وشعوره بالذنب)

طيب حطى الحبوب دى في الزجاجة . . أنا حاقول لك الحقيقة . .

ماجى : أنت مش حاتقول الحقيقة

كونىن : أنا حا أقول الحقيقة . .

(ويمسك يديها ويبعدها عن الزجاجة)

بس خلى معاك الزجاجة وحطى الحبوب فيها وأنا حاقول لك . . كونتن

ماجى : (وقد أطبقت يدها على الحبوب)

كونان : رجعي الحبوب في الزجاجة . .

(وتدعه يضع الحبوب فى الزجاجة وتحتفظ بها وتظل ممسكة بالزجاجة فى يديها وقد أخذت نفساً عميقاً)

ماجي : كذاب . .

كونتن : (في هدوم)

وعملنا أول حفلة فى بيتنا كان فيها شخصيات مهمة . . مدير التليفزيون والمخرجين . .

ماجى : وأنت كنت مستعر منى ما تكذبش . . لسه عامل نفسك إله ما هو ده اللي قتلني . .

كونتن : بس أنا ماكنتش مستعر منك . . أناكنت خايف . . أنا ماكنتش متأكد إذا كان لك صلة بيهم ولا لأ

ماجى : لكن أنا ما عرفتش ولا واحد منهم . .

كونان : (دون أن ينظر إليها)

وأنا ايش عرفنى أنا أقسم لك إنى أنا ما فكرتش فى أن واحد منهم له أى قيمة عندى وما أقدرش أتخيل اللى يخلينى أخجل منه . . وده كان بعد فوات الأون . . وأنا كتبت ده وأنا زى غيرى اللى خانوك وأنا ما يمكنش أكون موضع ثقة مرة تانية . .

ماجى : (تهز رأسها) .

أنت عمرك ما اديتني فرصة .

كونتن : (دون أن تكون عنده رغبة في العفو)

أنا اديتك يا ماجى لكن بعد فوات الأوان . . اديتك كل حياتى لكن برضه بعد فوات الأوان . .

ماجى : (بخليط من الاتهام والرقة) لكن ليه كتبت ده . . (وتكن)

كونتن : لأن بعد الضيوف ما خرجوا وانت قلت لى كده فجأة إن أنا بارد ومتباعد ودى كانت أول مرة أشوف عينيك بالشكل ده لأنى خليتك تحسى إنك مش موجودة

ماجي : ما تلخبطش بيني وبين لويز

كونتن : هو ده اللى حصل وإذا كنت أنا أتهم اتنين مختلفين بنفس التهمة . . بالشكل ده تنقفل الدايرة قدامى وأنا لا بد أواجه أسوأ ما تخيلت وهو إنى ما أقدرش أحب وكتبت كده زى ما يكون جواب لنفسى . .

(وتضع هي الحبوب في يدها).

وادينى قلت لك وده آخر ماعندى ، عاوزه أكثر من كده إيه؟ (وتشرع ف وضع الحبوب في يدها تمهيداً لوضعها في فمها في اللحظة التي يحول بينها وبين ذلك)

أكثر من كده عاوزه إيه ؟ احنا يا ماجى لازم يكون عندنا شىء من التواضع أمام أنفسنا . . احنا الاتنين مولودين من مجموعة من الأخطاء . . والبنى آدم لازم يسامح نفسه . . عاوزانى أقول إنى أنا قتلتك ، وهوكذلك أنا قتلتك . . وبعدين ؟ عاوزه إيه كمان؟

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(هدوء غريب يسود وجهها . . تتمدد على السرير وتتلاشى من وجههاكل نزعة عدوانية)

ماجى : بس خليك بنى آدم وساعدنى وبلاش خناق معايا . .

(يترك يدها تسقط على السرير)

وحبنى واقعد جنبي . .

(فيجلس)

وغطيني

(ويغطيها)

وعاوزه أسمع صوت البحر لماكنا بنبوس بعض هنا لكن بعدكده مش حنسمع صوت البحر . . عاوزاك تشيل كوم الرمل ، ده مش عالى قوى . .

كونتن : احنا خلاص اتخربنا والكوم ده هو اللي مسنود عليه السقف . .

ماجى : طيب انت قول لهم يعملوا سقف جديد قول لهم يشيلوا الكوم

ده . .

كونتن : (لا يجيب)

ماجي : تعال نام جنبي أنا بردانه . .

كونتن : ما اقدرش أعمل ده تانى . . مش وانت بالشكل ده أبداً . .

ماجي : أرجوك بس لحد ما أنام

كونىن : يا ماجى كفاية تهزىء فيَّه خلىٌّ لى شوية كرامة

ماجى : طيب من باب الشفقة بس . . أنا بردانة

(وينام فوقها ويمسك رأسه بيده . . صمت)

لو بطلت خناق معايا أنا حاتخلص من المحامي التانى . . هيه ؟ . . أوكى ؟ بس ما تتخانقش معايا . . وعلى فكرة هو مابيتخانقش معايا أبداً . . وبطّل تقول احنا انتهينا . . وحتعمل إيه فى كوم الرمل علشان أنا بحب صوت البحر . . البحر ده زى ما يكون أم كمرة . .

(ويبتعد عنها وينظر إليها وعيناها مطبقتان) انت حتبتى كويس دلوقت علشان أنا كلى حب وجنس . .

(وتتنفس بعمق . . ويمد يده ويأخذ الزجاجة)

كونان : ده منتهى التحقير لي . .

ماجي : لكن لوكان لعازر . .

كونتن : لكن مش أنا المسيح . . انت مش حتقتليني . . لا يمكن تقتليني . . كل اللي انت بتعمليه ده علشان تقتليني . .

ماجی : كذاب . .

كونت : بعد كده مش كذاب . . أنا مش مسئول عن حياتك . . أنا مشؤل عن حياتى بس أنا عاوز الحبوب دى . . حطيهم في إيدى بق . .

(تنظر إليه تحاول أن تبتلع ما فى يدها ويختطف بعض الحبوب ولكنها تبتلع معظمها ويختطف الزجاجة منها . . بينما هى تشدها ويتنازعانها . . وتقع على الأرض وتقاومه وتخربشه ومن الغريب أنها تبتسم وأنها تضحك)

كونتن : ارمى الزجاجة ياكلبة . . انت عاوزة تموتينى (وتمسك بالزجاجة وتبتسم ويرفعها إلى أعلى ويصرخ)

انت عاوزة تموتيني .. انت عاوزة تقتليني ..

(ويلق الزجاجة بعيداً عنه وتظهر الأم ومعها بعض اللعب في يديها)

الأم : افتح الباب يا حبيبي أنا ما باضحكش علىك

كونتن : (يبعد عن ماجى التي تسقط على الأرض . . بينا تمضى الأم دون توقف)

الأم : إيه اللي خلاك جبت الميه هنا؟

(صوت البحر والأم في فزع)

بلاش الميه دى . . أنا حاموت إذا عملت كده . . أنا شفت نجمة فى السما نهار ما اتولدت . . نور جديد فى الدنيا . .

(يقف جامداً ف مكانه عندما يمسك بعنق أمه وتسقط على الأرض تحاول أن تتنفس ويتركها في رعب)

: جريمة .

كونتن

(وتتعثر هي في الظلام وترفع يديها إلى السماء وتهمس)

الأم حاموت . حاموت . .

(ويتجه إلى ماجى التى تنهض ويحاول أن يساعدها وتنظر إليه في سخرية وعيناها ترمقانه بشيء من الزهو ومن الحوف)

ماجى : احنا الاتنين عارفين انت حاولت تقتلنى يا حضرة . . أنا قتلونى ناس كتير . . ناس ما اعرفش أساميهم لكن هيه نفس الحكاية يا حضرة . . انت فى آخر صف طويل . . طويل بصراحة . . (يحاول أن يساعدها كأنما لم يوجه إليه أى اتهام)

ابعد عنى . . ابعد عنى . . لا . . لا أنت مش حتعمل كده (ف حرص كأنها تواجه وحشاً مفترساً)

انت ما تعلمش كده والا حانده لك كونتن (وتنادى بهدوء) كونتن . . كونتن . .

(وتسقط فاقدة الوعى على الأرض وتتنفس بعمق ويتجه إليها ويقلبها ف بطنها ويقوم بعملية تنفس صناعى وف اللحظة التي بدأ فيها ذلك ينادى)

: كارى . . كارى . . كارى .

(تظهر كارى متأثرة جدا كأنه الوداع الأخير) بسرعة اطلبى الإسعاف (كارى نخرج بسرعة وتظهر فليس وتبق وراءها)..

وأنقدناها . . وكان فى الوقت المناسب . . المناسب لها هى . . مش فى الوقت المناسب لى أنا . . وتانى يوم لميت هدومى . . والدكتور بتاعها قال لى إنها حتعيش كمان كام شهر . . وتصور إن الدكتور ده اعتقد فى وقت من الأوقات إنها حتعيش . . الله أعلم . . إلا إذا كان هو كهان بيحبها . .

(يكاد يبتسم . تم بصعوبة)

وأنا لاحظت كده . . أول ما بدأنا نتناقش . . أنا عارف إيه اللى حيحصل بعد كده . . لكن ليه نضيع وقت . . كل ثانية لها قيمة . . ليه نضيع الوقت في الخناق . . إيه اللى أهم من حياتها علشان هي تقامر بيها . . ؟

(يظهر البرج ويضيء بوضوح جدا)

شایف سذاجتی ؟ . . علشان تسترد ده کله . . من السهل إنك ترتکب جریمة . . لکن أنا مش عاوز کده . . أرجوك . . أنا عاوز کل شیء زی ماکان . . بالضبط زی ماکان . .

(ويتطلع إلى أعلى)

وكل النجوم دى ثابتة فى مكانها . . سعيدة جدا . . وأنا واقف هناك وهى لحظاتها الغالية جدا ، حية تتحرك فى أيدى ً زى النمل . . وسمعت كل حاجة . . سمعتها وهى بتتنفس بعمق . . أنفاسها زى وقع أقدام لحظوات السلام إلى نفسى . . أنا عارف إلى عاوز أنفاسها . . وعاوز السلام . . لكن مش عارف ده يبقى إزاى . . أنا كنت باحب البنت دى . . (لحظة صمت) والاسم . . حتى الاسم كمان . .

(تظهر لويز شابة فى ملابس المعمل.. ثم بقية شخصيات المسرحية) وباسم مين انت دورت ظهرك.. باسم مين انت تنكرت.. (ينظر إلى الجمهور)

تنكرت لاسمك انت ؟ باسم كونتن . . باسمك الملطخ بالدم . . (تظهر هولجا في أعلى مستويات المسرح)

: مفیش حد ساذج ماقتلوهوش

: لكن الحب . . الحب يكنى ؟ . . ولكن أى حب . . أنا عارف بس عارف . . إزاى أقدر أقتل . . أنا عارف . . إنها كان لازم تحصل . . لكن معرفتى دى هل هى العلاج . . ؟

(وينظر إلى البرج . . ويتطلع إليها كأنه إله عيف)

وهو ده ممكن مش دى حاجة غريبة بالنسبة لأى حد ؟ وأنا مش لوحدى ومفيش حد . . يرضى أن يعيش لوحده فى المكان ده ؟ بعد ما مات كل الناس اللى كانوا ساكنين فيه . . والعلاج إيه ؟

مين اللي ممكن يبق ساذج وبرىء فوق جبل زى ده . . جبل من الحياجم . . أنا أقول لك إيه اللي أنا عارفه . . اخوانا ماتوا هنا . . (وينظر إلى ماجي التي انهارت) ولكن إخواني هم اللي بنوا البرج ده . . وقلوبنا هي اللي قطعت الحجارة دى . . والعلاج إيه ؟ الحل إيه ؟

(يظهر الأب والأم والأخ دان . . ويظهر «لو» وميكى . . وبقية المثلين) لا . . أبداً مش الحب . . أنا حبيتهم كلهم . . كلهم . . واديتهم كل الفشل وسلمتهم للموت علشان أعيش . . أنا بالضبط زى ما ادونى وادوا بعض . . الكلمة والنظرة والصدق والكذب . . وكل ده باسم الحب . . !

هولجا : هالو..

كونتن : إيه اللي حيدافع عنها . . ؟

(ويناديها)

هذه المرأة عندها أمل . . عندها أمل لأنها بتعرف

(وتقف في مكانها دون حركة)

والبلاد اللى اتحرقت علمتها حاجة . . وموت الحب علمنى نفس الحاجة . . اتعلمت إن الإنسان في غاية الخطورة . .

(متطلعا إلى الفضاء)

وعشان كده أنا باجى كل يوم زى شاب . . حتى دلوقت . . حتى دلوقت . . حتى دلوقت أقسم لك . . وباقول لنفسى إنى أقدر أحب الدنيا تانى . . هل المعرفة . . هل العلم هو كل حاجة ؟ إن الواحد

يعرف؟ ويعرف وهو سعيد؟ إننا بنتقابل . . وبنتقابل . . واحنا ملعونين . . هل ده كل حاجة . . إن الواحد يعرف إننا بنتقابل مش فى جنينة ثمارها من شمع وأشجارها مرسومة فى جنة عدن . . لكن بعد كده . . بعد السقوط من الجنة . . بعد موت ناس كتير . . هل يكنى إن الواحد يعرف . . ؟ هل المعرفة كل حاجة ؟ . . الرغبة فى القتل . . الرغبة دى ما تقتلتش لسه . . ولكن بشيء من الشجاعة من الممكن الواحد يواجه الرغبة دى بالتسامح . . ويتسامح مرة تانية . . وتالتة . . وإلى الأبد . . ؟ مكن ده ؟

(ويقاطعه المستمع بالنظر إلى ساعته) حالاً مش حتأخر عليك أكتر من كده . . أشكرك على إنك اديتني الوقت ده كله . . لا . . مش بالضبط ، ده شعورى . . لكن يظهر إن اللي باقول عليه ده ممكن . . ماتخافش . . يمكن ده كل اللي الواحد يملكه . . حاقول لها كده . . أيوه وهيه حتعرف إيه قصدى . . شكراً حزيلاً . . . . شكراً جزيلاً . .

(ويتجه إلى أعلى المسرح . . ويتردد ويواجه كل الممثلين يمر بلويز ويتوقف . . ولكنها تدير وجهها بعيداً عنه . . وتتقدم وتقف إلى جواره ونحنى الأم رأسها في أسف غير مفهوم وما يمس هو وجهها بيده وتنظر إليه وتبتسم . . ويقترب من أبيه وأخيه . . ويشير إليهما أن يقفا . . ويقف الاثنان في مكانهما وتظهر فليس وتكاد تلوح بيديها له . . ويصافحها . . ويقف «لو» ومعه ميكي متجاورين . . وينظر إليها . . ولكن أحداً لا يلتفت إليه ولكنها يمشيان وراءه . . ثم يصل إلى

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ماجى التى تحاول أن تنهض من الأرض . . لعلها تستيقظ . . ثم يصعد إلى هو لجا التى ترفع يدها كأنها تراه وفى حب عميق . . )

هولجا : هالو..

(ويقف على مقربة منها ويهمس إلى الممثلين ويواجهها ويتجه إليها وهو يمد

ذراعه . . )

كونتن : هالو . .

ویظلم المسرح کله « ستار »

## من أجل سوادعينيها

چان چيرودو

«كلهن ساقطات إلا واحدة .. ولذنك لابدأن نسقط! » اسم المسرحية في اللغة الفرنسية :

## **POUR LUCRECE**

أى «من أجل لوكريس»

## الشخصيات:

جوزیف مارسیللیس جیلی باولا أرمان لوسیل أوجینی باربیت خادم مارسیللیس کاتب انحکمة کاتب انحکمة خادم القاضی بلانشار خادم القاضی بلانشار



## الفصت ل لأول

(مدينة إكس – إن – بروفانس حوالى سنة ١٨٦٨ . يوم من أيام الصيف . . أحد المقاهى ونحت أشجار الليمون .

الكونت مارسيلليس وجوزيف وبعض رواد المقهي) .

جوزیف : أیة خدمة یا سیدی .

مارسيلليس . ماذا عندك يا جوزيف؟ أريد أن أعرف منك معنى كلمة الفضيلة .

جوزیف : ترکت المدرسة وأنا صبغیر ، ولذلك فأنا عاجز عن معرفة هذه الكلمة یا سیدی . .

مارسيلليس : حاول أن تعرف ، خمن ، ماذا تفهم من هذه الكلمة إذا وجهها أحد إليك !

جوزيف : أنا تحت أمرك ماذا تريد أن أقدم لك ياسيدى ؟ أنا شخصيا أفضل لك الآيس كريم المشكل . . فهو مناسب للجو . . هل تسمح لى أن أستشير مدير المحل . .

(یخرج جوزیف)

جيلي : (بائعة ورد) هل لك في وردة يا سيدي ؟

مارسيلليس : شكرا يا عزيزتى . إننى لا أجد عندك تلك الوردة التى وضعها لى القاضى بلانشار .

**جیل** : عندی زهرة الکامیلیا . .

مارسيلليس : القاضى بلانشار أصر على أن يضع فى عروة بذلتى زهرة الأوركيد الدامية التى تنفث الفساد فى كل مكان .

جيلى : أقترح زهرة أخرى . . هذه أجمل أنواع الأوركيد وأكثرها انتشاراً فى بلدتنا . . خمس دقائق وسوف أحضرها لك يا سيدى . .

مارسيلليس . أحضريها إلى البيت . .

حيلى : البيت لا ! لا أستطيع يا سيدى . . فالقاضى منع كل الفتيات دون السادسة عشرة ، خصوصاً بائعات الورد والغسالات ، من الذهاب إلى بيوت غير المتزوجين ، يا سيدى !

مارسيلليس : تعالى مع أمك .

جيل : إنها فى السجن . . حبسها القاضى بلانشار لأنها حملت بعض الخطابات من صراف المدينة إلى زوجة العمدة .

(تدخل باولا ومعها زوجها أرمان)

باولا : مساء الخير يا صاحب الرذيلة . . هل من الممكن أن نجلس بالقرب من «رذيلته» با أرمان ؟

مارسيلليس : إذن فقد سمعت بما حدث ؟ .

باولا : الجِمال هو أول من يسمع بخطايا البشر.

أرمان : وأنا كنت موجوداً في المحكمة . .

مارسيليس: لا أعرف بالضبط لماذا أصدر القاضى هذا الحكم ضدى. أرمان : بهدلك! في نفس الوقت الذي حكم على تلك الفتاة التي ترددت عليك ثم قتلت طفلها.

باولا : ثم إنه أعلن أن مدينتنا هده أكثر انحلالاً من مدينتي صودوم وعمورة !

مارسيليس . لكن ما الذى قاله عنى ؟ أخبرنى ما الذى قاله بالضبط ؟ باولا : قال إنهم لا يستطيعون حبسك بتهمة عدم سداد ديونك ، فأنت رجل عنى . . ولا يستطيعون طردك من الحى الدى تسكن فيه لأنك تضايق الناس ، فأنت فى غاية الذكاء والظرف . ولا تستطيع أسرة واحدة أن تتهمك بشيء ، لأنك قادر على أن تفضحها . .

أرمان : ولذلك قرر أن يتولى بنفسه تلطيخ سمعتك فى المحكمة ، وأن يغرى أى إنسان يراك بأن يبصق فى وجهك .

مارسيلليس: هذا تقرير مفصل، وهل طالب الناس بأن يبصقوا فى وجهى؟ أرمان: هذا بالضبط ما قاله. وقد أشار إلى مبادئك.. وجاءت على لسانه كلمة الرذيلة..

مارسيلليس : أنت تقلده تماماً . .

أرمان

: كنت ممثلاً فى شبابى . . ولذلك فأنا قادر على نقل مثل هذه المعانى بالضبط . . وأعلن القاضى أيضاً أن لديه رسالة هامة وهى ألا يترك هذه المدينة تنحدر إلى الهاوية . . ولما كنت أنت رمزاً للانحلال فى هذه المدينة ، كان لابد أن يبدأ بالقضاء عليك . .

مارسيلليس : كنت أتمني أن أستمع إلى رأى أى زوج في هذه المدينة . . إليك

: رأيك لا يهمني في أزواج هذه المدينة . أرمان

: كيف لا يهمك يا أرمان . لا تكن منافقاً مثل الآخرين . . طبعاً باولا يهمك رأيه!

: لا تنسى يا عزيزتى أنني زوج . . ولا تتوقعي مني أن أهنئ رجلاً أرمان مثله . . إنني أقترح عليك أن تترك هذه المدينة . . لكي نستريح . (يعود جوزيف)

: الرذيلة هي الرغبة الطبيعية إلى الشيء يا سيدي . . عندنا قاموس جوزيف في المكتب . . والمدر ينصحك أيضاً بأن تجلس إلى تراييزة أحسن من هذه . . لأن هذه محجوزة ياسيدي . .

مارسيلليس : لمن ؟

**جوزیف** : لا أعرف، یا سیدی . .

مارسيلليس : بل تعرف ، هذا واضح من اضطرابك . . لمن ؟

جوزیف : لمدام بلانشار . .

مارسيليس : زوجة القاضي ؟

: بالطبع لزوجة القاضي . . ذلك الرجل الذي فضحك في المدينة باولا كلها . . إنها تجئ هنا كل يوم . .

مارسيلليس : هذه فرصتي النادرة ، ستبدأ المعركة ، هل عندك طبلة يا جوزيف ؟

جوزیف : عندنا طبلة من مصریا سیدی . .

مارسيلليس : دق الطبلة دق . .

أرمان : هذه سفالة يا مارسيلليس . .

مارسیللیس : ربما ، ولکنی أعبر عن سفالتی بشیء من الفن . . وسوف تری . .

(جوزيف يدق الطبلة وينهض مارسيلليس)

زبون : إننا مضطرون إلى الخروج من هنا . . ما هذه الضوضاء !

زبون آخر : إذا كان صاحب الرذيلة جالسا بيننا فلماذا لا يسكت ..

مارسيلليس : بل سامحوني يا سادة . . يا أبناء هذه المدينة الزموا أماكنكم .

فللرذيلة رسالة لابد أن تتحقق. ولا يستطيع إنسان أن يقف في وجه هذه الرسالة.. أما رسالة القاضي فهي أن يقدم لكم

الفضيلة . . إن الفضيلة في الطريق إليكم . . سوف ترونها لحماً

ودماً . . جالسة كأنها ملكة على هذا المقعد . انظروا إليها جميعاً . . فى استطاعتها أن تلهب مشاعركم أكثر من الرذيلة

نفسها . . سوف ترونها وهى تتذوق الآيس كريم بشفتين لم تعرفا سوى قبلة الزوجة المخلصة لزوجها . . سوف تسمعونها وهى تتكلم

شوى قبيه الروجه الخلطة لروجه . . سوف تسمعونها وهي تتكلم بفم لم يعرف الكذب . . ستراها يا عزيزى أرمان وهي تمسك

البسكويت بأصبع لا تعرف اللعب في الظلام . .

: ابعد عنى أرجوك !

أرمان

مارسيليس : وأهم من هذاكله يا أيتها الزوجات الفاضلات ويا أيها الأزواج المخلصون ، إن وجود هذه السيدة بيننا سيلقى الضوء على حياتكم الزوجية جميعاً . . فأينا تذهب هذه السيدة تشيع جوا من المحاكبات في كل مكان . . ولا أعرف كيف يحدث هذا كله . .

فهى لا تستمع إلى الشائعات ، إنما يكفى أن تلمس ضعفاً فى أى إنسان ، وهى قادرة بعد ذلك على معرفة بقية الحقيقة . . انظروا اليها باهتام شديد . . أوكد لكم أنها لا تعرف الرحمة . . فإذا هى رفضت الاعتراف بإنسان ، فلا شك أن لهذا الإنسان عشيقة . . إنها تعرف كل رذائل الناس فى هذه البلدة !

أرمان : إنها قادمة إلينا . أقترح أن تكف عن الكلام . .

مارسیلیس : . . . ثم إنها إذا رفضت فجأة أن تتحدث إلى زُوج مسكين ، كان معنى ذلك أن زوجته تخونه ، وكل زوج من هذا النوع تراه

هى مسئولاً عما حدث لزوجته . .

باولا : كنى أوجعت رأسي !

مارسيليس : لا تتردد ، حاول أن تكلمها وأنت تعرف أى نوع من الأزواج أنت . . كلمة واحدة وأنت تعرف . . إنها محك التجربة . . حاول أن تطلب منها قطعة سكر فى نفس اللحظة التى تكون فيها مشغولاً بقراءة قصة مكشوفة ، فسوف ترفض أن تعطيك . . التقط منديلاً وقع منها ، وهى ترفض أن تأخذه منك ، إذا علمت أن لديك بعض الصور العارية فى بيتك . . جاءت

بلحمها ودمها . . ستعرف الآن فوراً من ترحيبها بك إن كنت زوجاً خادعاً أو مخدوعاً !

باولا : لنغير هذه الترابيزة ولنجلس بعيداً عنها . .

أرمان : ولماذا ؟

مارسيلليس : جاءت لتجلس في مكاني . . الرذيلة والفضيلة يلتقيان وجهاً

لوجه. ولأول مرة. إن تعبيرات وجهها سوف تدلكم يا أبناء هذه المدينة ، عن الدور الذى يجب أن ألعبه هذه الليلة ! (تدخل لوسيل زوجة القاضى بلانشار ومعها صديقتها أوجيي)

مارسيليس : هذه الترابيزة لك يا سيدتى . . حجزتها لك .

لوسيل : (تبتسم له) شكراً!

(مارسيلليس يذهب إلى ترابيزة بعيدة)

**لوسیل** : مساء الحنیر یاجوزیف ، أنت الیوم تنحنی أکثر مما یجب . .

جوزيف : اكثر من الأمس . . عندى سبب وجيه لذلك . .

لوسيل : مهما كان السبب فستجيء لنا بالآيس كريم يا جوزيف. .

جوزيف : أكثر برودة من الأمس يا سيدتى . .

لوسيل : وأن تكون الشيكولاته أكثر سخونة من الأمس . .

جوزيف : سيكون الآيس كريم متجمداً والشيكولاته ملتهبة . .

لوسيل : بالضبط . .

جوزیف : (یعود) زوجتی تعد لك البسكویت . .

لوسيل : شكراً . . أبلغها تحياتي . .

**جوزيف** : بل شكراً لك يا سيدتى . . وسوف أقبِّلها يا سيدتى أيضاً . . إنني

سعید جدا یا سیدتی . .

(یخرج جوزیف)

**لوسیل** : هل ضایقك شيء یا أوجیني .

أوجيني : نعم . . كنت أفضل أن يجلس معنا صديق . . صديق !

لوسيل: لا أستريح إليه..

أوجينى : الناس جميعاً يتحدثون عن مزاجك الغريب . . عن الذي تحبين والذي تكوهين . .

لوسيل : ماذا تقصدين ؟

أوجينى : فأنا لا أراك تبعدين عن اللصوص والمتمردين . . أراك لطيفة معهم . . حتى ذلك المجرم الذى ألقى القبض عليه ، كنت تتطلعين إليه وكأنك تشفقين عليه . .

لوسيل : كان يبعث على الشفقة فعلاً . . لقد كان زوجى هو الذى حكم عليه . . وأظن أنه يكفى أن يكون فى أسرتنا قاض واحد ! أوجينى : ألاحظ أن فى استطاعتك أن تواجهى مثل هذه الأخطاء والجرائم بخفة ، وأن تتحدثى عنها كثيراً فى رشاقة وبروح عالية . . ثم فجأة تضغطين على أسنانك وتتقلص ملامحك وكأنك تحولت إلى تمثال من الحج . .

لوسيل: ألا تعرفين السبب؟

أوجين : أعرف طبعاً سبب هذا التغيير المفاجئ وهو أنه لابد أن يكون أحد المواطنين الذي بلَّغك أنه يعيش فى قصة حب ، قد مر من بعيد . .

**لوسیل** : لیس صحیحاً ما تقولین . .

أوجين : لابد أن تكون سيدة عاشقة فى طريقها إلى موعد غرام أو أن شابا رفع يده لتحيتنا ، وهو فى طريقه إلى مكتب البريد ليتسلم رسالة غرامية . .

لوسيل : هل تتعمدين الكذب لإيلامي ، أما إنك تكذبين فقط ؟

: . . حتى لو غطت المرأة جسمها حتى عنقها ، وكانت فى غاية الاحتشام ، فإنك لا ترين من جسمها إلا أماكن القبلات المحرمة . . وكأنك عندما تنظرين إلى مجوهرات أسرة غنية لا ترين منها إلاكل ما هو زائف . . انت تجعلين الحياة مستحيلة فى هذه المدينة . .

لوسيل : وما علاقة هذا بالمدينة ؟

أوجيني

لوسيل

أوجيني

أوجينى · قبل مجيئك إلى هذه المدينة ، كانت عشا للحب . . وكان نصف المجهود الذى يبذله الناس فى حياتهم مخصصاً للحب . . ولو مشيت وراء أى رجل أو أية امرأة فى هذه المدينة لوجدت نفسك إلى حيث يكون الحب . .

: هذا معنى غريب للحب . .

أوجينى : بل المعنى الحقيق . . فنى استطاعتك أن تسميه : الرغبة . . المطاردة . . الغيرة . . السعادة . . اليأس . . للحب أسماء كثيرة . .

لوسیل : لیس هذا رأیی ! فالحب اسمه الحب . . ولا یمکن أن یکون له اسم آخر . .

: لقد وهب الحب مزايا كثيرة لهذه المدينة . . فالأزواج كانوا يثقون فى زوجاتهم . . وكانت الأمهات حريصات على أن يطبقن عيونهن . . حتى الملذات الصغيرة فى الحياة كانت تمر بنا باهرة لأنها ولدت فى دنيا الحب . . كان جو هذه المدينة يقطر بالحب كالمطر دون أن يضيق به أحد . . لقد تركت الأمراض للمدن

الأخرى . . واحتفظنا لأنفسنا بالحب . . إلى أن جئت أنت وروجك . . القاضي ليونيل . . ليونيل ولوسيل . .

: نعم . . ليونيل ولوسيل اللذان يعيشان في حب بلا تعقيد . .

بل اللذان جاءا من مدينة أنجبت من رجال الدين أكثر مما أنبتت من زهور الحب . وكان زوجاً فاضلاً وقاضياً عادلاً . ومنذ الشهر الأول من إقامته في هذه المدينة استطاع أن يلتقط خيوط الحياة في هذه المدينة . . وانتشرت في المدينة قصة حبه لزوجته . . ومواعظه ضد الانحلال في المدينة ودخل السجن كل الخاطئين من الأزواج الذين كانوا يعيشون في سعادة . . وسخر منه الناس لأنهم يفهمون مالا يفهم . . ولكنك أنت بالذات قد جلبت معك المحنة لنا جميعاً . .

لوسيل : أنَّا جلبت المحنة ؟

(يعود جوزيف)

جوزیف · الآیس کریم یا سیدتی . .

**لوسيل** . <sup>،</sup>شكراً .

لوسيل

أوجني

**جوزیف** : زوجتی . .

أوجيني : أوجعت دماغنا بزوجتك هذه . . كني

جوزیف : آسف یا سیدتی . .

(یخرج جوزیف)

أوجين : لقد جعلت للملذات البريئة طعم السم على شفاه الناس . . إنهم يرون أنك مخطئة لأنك أعدت تقديم الخطيئة الأولى إلى هذه

المدينة . . لست فى حاجة إلى أن تجعلى نفسك لوكريس القديمة التى كانت هى السيدة الفاضلة الوحيدة فى بلدتنا . . لست فى حاجة إلى أن تكوبى مجالاً للشم . .

لوسيل : ومع ذلك فلم يتغير من هذه المدينة شيء...

أوجينى : ما الذي ترينه في هؤلاء الناس الذين يجعلونك تتحولين فجأة إلى

تمثال من الحجر..

لوسیل : إننی أری الحشرات والزواحف تمشی علی أجسادهم . .

أوجيني : موهبة شاذة !

لوسيل : إننى أعلم جيداً إننى لوكنت قديسة ما شعرت بالاحتقار لهؤلاء الناس . . ولكنى لا أستطيع إلا أن أحتقرهم . . فعلى جسم كل إنسان شرير أرى هذه الحشرات . .

أوجيني : وهل هي حشرات من نوع واحد؟

لوسیل : لیست من نوع واحد . . أحیاناً حشرات صغیرة . . وأحیاناً کبیرة . . أراها تخرج من أفواههم وتزحف علی أجسادهم . .

أوجينى : وهل كنت ترين بعض هذه الحشرات تزحف على جسم صديقى الذي رفضت أن يجلس معنا ؟

لوسيل : نعم حشرة صغيرة .

أوجيني : في يده . . ولذلك رفضت أن تصافحيه ؟

لوسيل : لا . . بل على فمه .

أوجبنى : انت خرجت علينا من العصور الوسطى . . وهل رأيت شيئاً من هذه الحشرات على جسم جارتنا عندمار فضت أن تمدى لها يدك ؟

لوسيل : بل رأيت فى جانب من يمينها حشرة صغيرة . . أو أنك أمعنت فى السخرية ؟ وهل أوجينى : هل صحيح ما تقولين ؟ . . أو أنك أمعنت فى السخرية ؟ وهل إذا قابلت إنساناً يعجبك سلوكه فى الحياة ، فما الذي تجدينه فوق

حسمه ؟

لوسیل : إنی أری مشاعر شفافة تحت جلده . . أری عینیه صامتتین کالماء . وأری عظامه بیضاء کالعاج .

أوجين : ألاحظ أن أخلاقياتك جسمية بصورة غير عادية

لوسیل : إن أجسامنا هی التی أعطاها لنا الله لکی نحرص علیها . . أما أرواحنا فهو وحده الذی یتولاها . .

أوجين : يدهشنى لو أنك نظرت فى يوم من الأيام إلى جسمك . . هل بلغت بك الجرأة فى يوم من الأيام فنظرت إلى جسمك فى المرآة ؟ ألا تضعين نفسك فى جوال عندما تنامين إلى جوار زوجك !

نوسيل : إننى أكِنَّ احتراماً شديداً لجسمى . . إنه سليم مخلص ومعقول . . إننى أبعده عن هذه المقبرة التي تدفن فيها أجسام الزوجات الخائنات . . من هذا الذي تبتسمين له . .

أوجيني : إنها باولا . . هل تعرفينها ؟ إنها تحييك .

لوسيل : مستحيل . .

أوجين : لا تكونى عنيدة أرجوك . . باولا سيدة مرحة وجميلة . . ولست في حاجة إلى أن تحييها ببدك بكني أن تحني رأسك لحمالها . .

لوسيل: الجمال الذي يتخذ لنفسه عشيقاً لا يعجبني

أوجيني : لابد أن هناك حشرة أخرى تخرج من أذنيها ؟

**نوسیل** : بل ألوف الحشرات . .

أوجيني : زوجها يبتسم لك . وبإصرار . .

وسيل : الرجل الذي اتخذت زوجته عشيقاً يجب ألا يبتسم . . فابتسامته إهانة . .

أوجينى : ولكنه لا يعرف شيئاً عن خيانة زوجته . . أنت تعرفين زوجها . . إنك كنت معجبة به اليوم فى الصباح ولو علم الآن لقتل نفسه ، أو قتل إنساناً آخر . .

لوسيل : ولماذا لا يعرف؟ إن كل شيء يصرخ حوله . . وإذا لم يكن قادراً على أن يعرف ذلك من هذا الجو الذي يحيط به ، فهو مخطئ يستحق الاحتقار مثل الآخرين . .

**أوجيني** : لا تنفعلي . . فقد يرى ذلك على وجهك . .

لوسيل : من الصعب على وجهى أن يكذب . ولهذا فأنا أنظر إليه أحياناً في المرآة .

أوجينى : أرجوك ردى التحية . لقد امتقع وجهه . وزوجته باولا فى شدة الغضب . . إن أرمان يعرف بالضبط ما الذى يجعلك ترفضين أن تسلمى على صديق ، ويعرف لماذا تتوقفين عن الكلام فى حضور أى زوج . . أرجوك !

**نوسیل** : إنه یجعلنی خرساء صماء عمیاء..

أوجينى : إنه قادم إلينا . . قولى له أى شىء . . كلمة أوكلمتين . . إننى لا أطلب إليك أن تلمسيه !

لوسيل : لا فرق عندى . . فأنا إذا كلمته فقد لمسته أيضاً . . وعلى أى

حال ، وبعد هذه المناقشة ، ليس على لسانى إلاكلمة الحب . . فلا تطلبي مني أن أكلمه .

أوجين : مسكين أرمان ، إنه يتحدث كأى شاعر غنائى ، والآن يجىء ليواجه الموت . .

(يقترب أرمان من الترابيزة)

أرمان : تحياتى لسيدتى العزيزة . .

أوجيني : شكرا يا أرمان . تحياتك مقبولة . .

أرمان : تحياتى لك يا أوجينى . . فأنت أيضاً تستحقينها يا سيدتى مدام بلانشار؟ إنه لمنظر راثع أن أراكما معاً . . سيدتين جميلتين . .

أوجيني : إننا نفصل فساتيننا عند ترزى واحد يا أيها العزيز؟

أومان : رائع جدا . . كأن الجمال لا يستطيع أن يعبر عن نفسه إلا فى جسمين مختلفين وروحين مختلفتين ؟

أوجين : لا يمكن أن يكون كلامك أجمل لو نظمت فينا قصيدة يا أيها العزيز أرمان ؟

أرمان : أعتقد أن الجمال لا يكفيه أن يتحدث بفم واحد . . اثنان من الأفواه ، وصوت واحد !

أوجيني : بعض الرجال يعتقدون أنه من الحكمة أن يسكت نصف النساء . .

أرمان : ومع ذلك فإنى أطلب إلى صديقتك أن تخبرنى لماذا لا ترد تحية زوجتي ؟

أوجينى : لا أعتقد أنها رأتها . .

: وهذا يجعلنى أطلب من صديقتك أن تخبرنى لماذا أصبحت زوجتى شيئاً لا يرى ، مع أنها لا تبعد عنى إلا خطوات وترتدى فستاناً أحمر ، وتبتسم لها بكل وجهها وفى مواجهتها تماماً ؟ إننى لم أرها من قبل تبتسم بكل هذه الحرارة .

أوجينى : إن صديقتى غارقة فى تأملاتها الفلسفية . وإلا لرأت أجمل رجل فى مدينتنا وقد أصبح غيوراً . .

أرمان : إنما أنا أردد ما تقوله كل المدينة . . إن المدينة قد ضاقت بهذا التجاهل الذي تتعمده مدام بلانشار . . عندما لا تنطق وعندما لا ترى .

أوجيني : نحن في غاية الأسف، إنه شيء لا علاج له .

أرمان : بل هناك علاج . يقولون إنها سوف تتكلم من الشروق إلى الغروب ، بل سوف تتحدث فى أحلامها ، لوكان فى هذه المدينة زوجان .

> أوجيف : لا أفهم ماذا تقول . . للا رذيلة !

أرمان

أرمان

: بل تفهمين . . ولأنك انت المكلفة بالكلام ، فأنت أيضاً المكلفة بالكلام ، فأنت أيضاً المكلفة بالكذب . . وما دمت انت ستقومين بدور المترجم ، فأرجوك أن تخبى صديقتك أن تكف عن هذا الصمت . . فإذا أصرت على الصمت ، فمعنى ذلك إما أننى زوج مخدوع وإما أننى زوج

خادع . . لكنى أعلم أننى زوج مخلص . .

أوجيني : هل أنت متأكد من هذا ؟

أرمان :

: بل حريص منذ وقت طويل على أن أصرخ من أعلى مكان إننى أحب زوجتى . . وليس من المألوف أن يعلن الإنسان أنه يجب زوجته فى مدينة كهذه . . ولكن أشكر صديقتك على أنها أعطتنى هذه الفرصة .

أوجيني : لا ترفع صوتك . . فزوجتك تنظر إليك . .

أرمان

بل أتمنى أن تسمعنى . . فأنا أحب . . قبل كل شيء لا تضحكى . . فالإنسان يجب ألا يتكلم ببساطة عندما يكون ف حالة اعتراف أمام الرأى العام . إنما الإنسان يحتاج إلى كلمات رنانة . . شكراً لها . . لقد أصبحت أحب كل شيء . . فالعالم والزمان والمكان قد استسلم بسببها . . فمن أجلها أتحرك ؛ وبها أتنفس ، فهي بالنسبة لى كل دقيقة فى كل ساعة . . إنها شمس

السماء.. بل هى المجموعة الشمسية كلها.. إنها السبب الوحيد الذى يجعلنى أحب. وهذا هو السبب الذى يجعلنى أحرص على أن تتكلم مدام بلانشار..

: إنك تصر بشدة . . وهذا لا يشجعها على الكلام معك . .

: . . إذن لتقل أية كلمة تعجبها دعيها تحدثنى عن الطقس . . دعيها تسألنى إن كان الجو سيكون لطيفاً هذا المساء . . وسوف ترى أن السماء ستكون صافية تماماً . .

أوجين : لقد كنا نتحدث عن الطقس عندما جثت إلينا ، وليس هناك ما يمكن أن يقال عن الطقس . .

أرمان : إنني لا أطلب منها إحساناً. لا أريدها أن تكذب..

أوجيني

أرمان

أوجين : اسمع يا أرمان . . انت يجب أن تفرح فقد ظهرت أخيراً على الأرض امرأة لا تريد أن تنطق بشيء لأنها لا تجد ما تقوله ، وتريد أن تتحول إلى تمثال عندما تريد . . وأنت لا تزال تطاردها بأسئلتك السخفة .

أرمان : لوكانت تمثالاً لأجابني في هذه اللحظة !

أوجينى : لوكلمتك لوسيل فلأنها تعتقد أنك مثل الآخرين غبى وأنانى وعاجز عن تقدير حرصها على الهدوء النفسي.

أومان : إذن انسحب . . لتعود مدام بلانشار إلى حديثها معك . . شكراً لك با سيدتي ؟

(ويعود إلى زوجته)

أوجين : في استطاعتك الآن أن تهنئ نفسك على أنك احتفظت بين شفتيك بكلمة الحب آمنة مطمئنة كأنها قطعة من الجليد . .

لوسيل : إنها لم تذب . .

أوجينى : ولكن افرضى الآن أنه صفع باولا على وجهها أمام الناس ، هل ف استطاعتك أن تقولى له إنه أحسن صنعاً ! أو افرضى أنه قتلها ؟

لوسيل : لا تخاف عليه ، إنه لن يفعل ذلك ، فقد كان يمثل أحد أدواره . .

أوجين : ولكن من المؤكد أنها لاتمثل دوراً مثله . . سوف تتأكد هي من أنك تعرفين ذلك . . مسكين يا أرمان ! ما الذي كنت تفعلينه اليوم لتكونى بهذه القسوة على كل الأزواج . .

لوسيل : لا شيء . . فقد عانقت زوجي وضممته إلى صدري . . ثم غسلت عدداً من الأطباق الصيني وقرأت قصيدتين من الشعر الفلسفي . . ثم جلست أكتب له خطاباً أخبره فيه بأنني غسلت الأطباق وأنني قرأت الشعر . .

أوجيني : لقد عاد مرة أخرى . .

أرمان : نعم عدت عندما يتحدث الرجال إلى امرأة ؛ فإنهم يريدون أن يتأكدوا إن كان أحدهم قد نسى قفازه أو عصاه . . أما أنا فقد تركت حياتى على هذه الترابيزة . . حياتى كلها يا عزيزتى أوجينى .

أوجيني : وقفازك أيضاً . . وهذا يكني . .

أرمان : (يستعيد قفازه) شكراً . .

لقد وجدتها . . ووجدت أن زوجتي لم تخدعني أيضاً . .

أوجيني : يا إلهي ما هذا الذي تقوله!

أرمان : إن زوجتى لم تخنى . . إنما جئت أسأل مدام بلانشار ، لماذا هي لا تنطق . .

أوجينى : إنها سوف تلقى قصيدتين من الشعر الفلسنى فى حفلة الأسقف غداً مساء . . فلا تضايقها .

أرمان : فهمت . . وأعتقد أنها استطاعت أيضاً أن تعد من واحد إلى مليون ، وأن تبدأ من الواحد في كل مرة يقاطعها إنسان ! ولكن زوجتي لم تخني !

أوجيني : إذن فكان من الواجب أن تفعل . . إنك لإنسان غريب !

أرمان

: إنى على كل حال قادر على التنبؤ. فكثيراً ما تنبأت بقدوم الموت وبوقوع الحوادث المفزعة ، والحوادث السعيدة أيضاً . ولكن لم أشعر قط بالقلق أو بالفزع فى كل مرة أفكر فى باولا ، وكثيراً ما تحدثت إلى نفسي بصوت مرتفع في الطريق وأروى لنفسي حقائق لم تقع من قبل. . ولم يحدث قط أنني سمعت نفسي تقول: زوجتك لها عشيق، يا أرمان زوجتك لها عشيق يا أرمان . . وهذا معناه أن زوجتي لس لها عشق !

> أوجيني أرمان

أوجيني

أرمان

: إذا لم تسكت ، فسوف نترك لك هذا المكان! : لن يحدث . . فليس في نية مدام بلانشار أن تترك المكان . فهي

ليست من ذلك الطراز الذي ينسحب من أي موقف. . فهي تحتفظ برأيها لنفسها ، حتى لوأدى ذلك إلى قتلها ، ولكن لا يوجد أي سبب الآن لكي تحتفظ بهذا الصمت . . وسأخبرها عن السبب. . لأنني شبيه بها تماماً . . فأنا أنفر من كل ما يضايقني وأنفر من كل ما يقلقني وأنا مثلها أيضاً ، أقف صامتاً عندما أتطلع إلى خداع الناس وإلى خطاياهم . فأنا قد أتجاوز عن كل إسراف عاطني أوجموح في خيال زوجتي ولكن لم أر خطيئة . . إنها تحتسى الآن قهوتها كأية امرأة بريئة . . وتتناول البسكويت كأية امرأة شريفة . . وتشرب الماء كأية امرأة طاهرة لم

تلمس في حياتها رجلاً آخو غير زوجها ! : ومن الذي يشك في هذا؟ لا أحد!

: بكل تأكيد لا أحد! ثم إن زوجتي لوكانت خائنة ، لعرفت

4.1

ذلك من ساعة مضت . . فأنا من عادق أن أعود إلى البيت مرة كل يوم بصورة مفاجئة ، وأفتح الباب في هدوء ، لا لكي أباغت زوجتي - لا سمح الله - ولكن لكي أباغت البيت نفسه . وقد حدث هذا من أقل من ساعة . فلم أجد إلا البراءة نفسها في كل مكان . . وأنت تعرفين أن هوايتي هي جمع التحف . . ولوحدثت أية تغيرات في بيتي لتغيرت أوضاع هذه التحف الجميلة ، فهناك تحف مصنوعة من خشب الورد والأكاسيا . . فلو حدثت خيانة في البيت لتغيرت مادتها وأصبحت كالحة اللون . . وهناك تحف أخرى لا تزال من الفضة اللامعة ، فلو حدثت خيانة في بيتي لتغيرت وأصبحت نوعاً من المعادن فلو حدثت خيانة في بيتي لتغيرت وأصبحت نوعاً من المعادن الداكنة ، ولا تزال مياه أنهار أوروبا تنساب أمام عيني ، وكذلك المياه الهادئة في آسيا تنساب موسيقية الأمواج في أذني . . هكذا كل شيء على ما يرام يا أوجيني . .

أوجينى أرمان

: ليس إصراراً . . بل إننى أصر على عدم الإصرار ، ولكن هناك شيئاً واحداً أريد أن أقوله لمدام بلانشار أنه شيء لا تعرفه . . فهي لا تعرف أننى أنا الذي خلقت باولا زوجتي ، وأنا الذي خلقت مزاجها وذكاءها ، وكل أساليب حياتها ، لم تقرأ إلا ما قرأت . . ولم تر من الصور ومن المناظر إلا ما أطلعتها عليه . . لا لأنها عاجزة عن القيام بهذا كله من تلقاء نفسها ، بالعكس ففيها موهبة وأصالة . . ولكنها شاءت أن تترك لى نفسها لكي أعيد خلقها من

جديد فهى تأكل وتشرب وفقاً لذوق وتلبس وتخلع وفقاً لذوق. . فأنا الذى صنعت أيامها ولياليها وصنعت لحمها وعظمها . . وأظن أنه من الممكن أن تتصور مدام بلانشار أنى لم أخلق مثل هذه الزوجة لكى تخوننى !

أوجينى : أيها العزيز أرمان .. هلا كنت جادًّا مرة واحدة .. اجلس معنا . . ودعنى أقدم لك بعض الآيس كريم . .

: هذا كل ما أردت أن أقوله . . فقط أريد من مدام بلانشار أن تنطق بكلمة . . إنني أعلم أنه من الطبيعي أن تجد المرأة فجأة أن الكلام صعب وأنه شيء معقد !

أوجيني : أخيراً قلت شيئاً معقولاً . .

أرمان

أرمان : أستودعك الله يا سيدتى . . إننى عائد إلى حيث الوفاء والحب والسعادة . . ولن أترك زوجتى أبداً . .

أوجيني : نراك غداً يا أرمان . .

أرمان : (راجعاً) إننى ما أزال أطمع فى شيء من مدام بلانشار . . ربما بدا من المستحيل أن تتكلم ، ولكن ليس من المستحيل أن تشرب . . فليس أسهل من أن أرفع كوبا من الماء فى صحتها . . فإذا أرادت مدام بلانشار أن تقول إننى على حق ، فهل توافق على أن ترفع كوباً من الماء إلى فمها دون أن تنطق بكلمة واحدة ؟ . . وأحب أن أقول لها إن الجو حار جدا ، وإنه من الأفضل أن يكون الماء بارداً . .

أوجينى : غدا نراك يا أرمان . (وينظر أرمان إلى لوسيل التي لا تشرب ويتركها . .

وبعد أن يبعد عنها ، تمتد يد لوسيل لا شعوريا وترفع كوبها الى شفتيها . . ولا يكاد أرمان يرى هذا المنظرحتى يشعر بالسعادة ، ثم تكسر الكوب فيضطرب أرمان . . ويطبق عينيه ) .

أوجين : هل تدرين ماذا فعلت الآن ! إنك تثيرين فضيحة ، ومأساة حقيقية . . لقد كان أرمان ببغاء له ألف لون ، وله ألف عين عمياء في جناحيه . . وأنت الآن تفتحين هذه العيون وبوضوح . وتجعلينها قادرة على الرؤية .

لوسيل : هذا أفضل . . فلنجعل هذه العيون ترى . .

أوجين : إن تحذير الزوج من زوجته مثل إطلاق سراح شخص كان يعمل مساعداً لأحد الحواة . فنى لحظة واحدة سوف يرى أرمان عشيقاً أمام كل عين من عيونه وسوف تتحطم زوجته . . سوف تنهدم حياتها تماماً !

**لوسيل** : مادامت تستحق ذلك فما المانع . .

أوجينى : إن الحياة صعبة لنساء من مثل باولا . . فهن حريصات على أن يكن عذراوات لكل رجل جديد . . فلهن عشرون قصة حب ، وجسم واحد فقط !

لوسيل : بل عشرون جسماً وليس لهن حب واحد !

أوجين : من الجنون أن أستمع إليك تتحدثين عن الفضيلة في مقهى ، تماماً كشهيد يتحدث عن تضحياته في ملعب لكرة القدم . . إن باولا هذه شرسة . وهي لذلك في غاية الخطورة .

لوسيل : إنك تبعثين على الضحك عندما تذكرين كلمة الفضيلة . .

فما الذي قلته أنا عن الفضيلة أو عن الأخلاق الفاضلة !

أوجينى : إذن فلنستخدم كلمة أخرى غير الفضيلة . . الطهارة مثلاً ! الوسيل : كلمة جميلة .

أوجيني : لا علاقة للكلمات بهذا كله .

لوسيل : بالنسبة لى هناك علاقة . . وسوف أخبرك أى هذه الكلمات أعنى . . فكلمات مثل النافذة والينبوع والكريستال والصفاء كلها كلمات متقاربة المعنى والدلالة . . عبثاً . . لا تغالطى . . لا تطلبى منى أن أشفق على زوجة خائنة وزوج مغفل . . عندما تكون هناك فى الدنيا كلمات مثل الصدق والبراءة . . يجب أن تفعلى مثلى يا أوجينى ، وأن تقللى من ثقتك بلغتك . . ولهذا فأنا سعيدة عندما أفتح عينى كل صباح على عدد من الألفاظ الشعرية التى ترفعنى إلى السماء !

أوجيني : ألا ترين أن كلمة الحب قد أصبحت مبتذلة ؟

لوسیل : لا أری ذلك . . قولی هذا لأرمان لقد ظهرت له هذه الكلمة . . وسوف ترین قوة تأثیرها علیه الآن .

(وينهض أحد الرجال الجالسين فى المقهى ويقترب من السيدتين. ويركع على إحدى ركبتيه ويتظاهر بربط حذائه ويقول لهما):

أريد أن أتكلم مُعكما دون أن يلحظ ذلك أحد . . إننى حامل الصولجان فى المحكمة التجارية . . والأمر هام جدا . .

أوجينى : تظاهر بأنك تبحث عن قطعة ذهبية . .

الرجل : وأنا أريد أن أبحث فقط عن قرش ، فهذا طبيعي أكثر.

أوجيني : إذن . . فماذا تريد !

الوجل : يا مدام بلانشار أرجوك أن تكلمي مسيو أرمان . . إنه شخصية رائعة . . وإلا قتل نفسه !

أوجيني : ربما كان هناك تحت المنضدة .

الرجل: ما هو هذا الذي ربما يكون تحت المنضدة.

أوجين : ليس أنت إنما هو هذا القرش المزعوم الذى تبحث عنه . . وماذا أيضاً ؟

الرجل : ومدام باولا كانت لها غريمة من قبل . . وقد حاولت أن تخطف زوجها منها . .

أوجيني : ليس هذا ما تفعله !

الرجل : بل هذا ما تفعلينه بالضبط . . إنك لا تأخذينه لنفسك ، ولكنك تأخذينه من زوجته . . وأنا لا أقصدك يا مدام أوجيني . . والشخص الذي أقصده سوف يدفع النمن . . والمدينة كلها تعرف مقدار العذاب الذي عانته غريمة باولا . .

أوجيني : أهذا كل ما تريد أن تقول ؟

الرجل : فى استطاعتى أن أضيف ثلاث قصص أخرى لولا أن ظهرى به ألم يوجعنى . . فمن الصعب أن يجد الإنسان قرشاً لم يقع منه (ويذهب) آه وجدته أخيراً . . شكراً . . (يذهب بعيداً) . .

أوجين : هل سمعت ما قاله الرجل ؟ . أرجوك . . سوف يعود أرمان مرة أخرى . . وكل ما قاله الرجل صحيح أن باولا عنيدة جدا . . كلمى زوجها . . أو هيا بنا نغادر هذا المكان .

نوسيل : هذا الرجل جاء في الوقت المناسب . . إلا لكنت نهضت . . أوجيني : هل معنى ذلك أنك تصرين على البقاء هنا . .

الربيع . بن بني سلط أن شعرت برغبة داخلية ، بأن تذهبي إلى غرفة البواب ، في نفس الوقت الذي قدرت أن تذهبي إلى الصالون ؟ أن غريزتي تأمرني بأن أعود إلى البيت ، فعندي ما أفعله في البيت . عندي غسيل وطبيخ . . ولكن إحساساتي الحناصة تمسكني لكي أبق هنا . .

أوجينى : إذن فلنبق . . وسوف نكتشف بعد ذلك ما هو الدور الخطير الخطير الذي يلعبه العناد في هذا العالم الحزين .

لوسيل : بل ما هو الدور الذي تلعبه الكرامة في حياة الإنسان . . (ويعود أرمان) . .

أرمان : ألاحظ أن مدام بلانشار قد عثرت على صوتها أخيراً . . لا بد أنها قد فرغت من ترديد قصائدها الفلسفية . . وإنها كانت قد فرغت من العد من واحد إلى مليون من أجل هذا عدت . .

أوجينى : كما ترى قد فعلت ذلك ثلاث مرات . .

أرمان : ليس كثيراً . . لقد رأيت قطة يغرقونها فى الماء ثم تعود إلى الشاطئ اثنتى عشرة مرة . . وأعتقد أن مدام بلانشار لن تفعل ذلك مرة رابعة !

أوجين : إن صديق يؤكد لك أن المرأة من الممكن أن تكون عنيدة مثل الرجل وأكثر . إذن فلقد خسرت المباراة ؛ دعينا نعلن نهاية اللعنة . .

أرمان

: لقد تكلمت مدام بلانشار . . وكان صوتها ساحراً . . ولكن يؤسفني أنها تكلمت . . فعندما جلست هناك أصغى إليها ، لاحظت نقصاً واضحاً في صوت زوجتي ، نقصا لم أشعر به من قبل فقد ظننت دائمًا أن صوت زوجتي جميل جدا ، منخفض ورقيق ولكن لاحظت الآن أن صوتها جاف خشن . . وكنت أرى أن شفتيها جميلتان خصوصاً عندما تتكلم واكتشفت الآن أنهما تتقلصان وترتجفان . . وكنت أظنها من البلابل ، لكن من المؤكد أنها ستكون غرابا هذه الليلة . . أليس هذا عجيباً ! . وهذا بالضبط مع الأسف ؛ ما أرادت صديقتي أن تغنيك عنه عندما قررت ألا تتكلم .

أوجيني

: وكان من أخطاء صديقتك ، أنها تطلعت إلى . . فلها عينان جعلتاني أكتشف أن عيني زوجتي ليستا في لون المخمل وكنت أظنهما كذلك . . والآن أراهما في لون الصلب . . وشكراً لله أنني

أرمان

لم ألمس يدى مدام بلانشار وإلاكانت كارثتي أكبر عندما ألمس زوجتي في الليل ، عندما ألمس تلك البشرة التي جعلت أيامي وليالى تمر في نعومة الحرير.. ومنذ لحظات لمست بشرتها..

فكانت لا تزال ناعمة وعليها قطرات من العرق . . ربما من

أوجيني

: إذا لم تنهضي الآن يا لوسيل ، فسأنهض وحدى . . أنت في منتهى القسوة . .

: وكانت باولا عزيزة علىَّ حتى صباح اليوم.. ومدام بلانشار أرمان

٣ • ٨

لا تعرف كيف كان طعم حنانها عندى . . فى استطاعتى أن أتذكر أشياء كثيرة بيننا . . فهى حريصة عادة على ألا توقظنى عندما تعود من زياراتها التى اعتادت على أن تقوم بها كل ليلة فهى تقترب منى وتحضننى وتتركنى أنام . . أو عندما تعود من الكنائس حيث للبخور رائحة السجائر ، بملابسها . وكيف أن السماء عندما تمطر يظل حذاؤها – بمعجزة – جافاً ، لأن أحد القديسين قد حملها على كتفيه إلى البيت . . لقد كانت كنيسة من ذلك النوع الذى يوزعون فيه الورد الأحمر على المؤمنين ، وزوجتى تختار – عادة – أجمل وردتين وتضعها فى إناء مجاور لسريرى . . وأظل طوال الليل أشم عطرهما وأنا أحسدها على شجاعتها فى إخفائها خربشة الورود ليديها وذراعيها . . إن هذا الورد كثيراً ما ترك أثراً فى كتفيها وعنقها وصدرها . . تماماً كأى طفل مهمل . . وأحياناً أرى هذه الخربشة فى بطنها . . يا رب

أوجيني : (تنهض) سيصيبك الجنون.. فأنت لا تتوقف عن الكلام.. وأنت لا تكفين عن الصمت.. كلاكها فقد عقله!

أرمان

: أبداً . . بالعكس بل حيرنى عقلى مرة أخرى إن الشيطان يجب أن يأخذ نصيبه . . إنها لرؤية واضحة . . رؤية مزدوجة . . فوراء مدام بلانشار أرى أحد الملائكة ، صورة أخرى لها ، يعانى من عذاب الصمت ، وأرى فى شفتيها حروفاً تتكون منها كلمة غير متوقعة . . كلمة الصداقة . . ووراء زوجتى أجد شيطاناً ، ينطق

بكلمة غريبة . . إنها الكراهية . .

: هل أنت سعيدة الآن؟ هل رأيت ما صنعته يداك! نعم. . هذا صنيعهما . . أو ربما لم يكن صنيعهما . . فأنا أرقب زوجتي والآن أعرف أنها خدعتني!

أوجين : هل رأيت حيواناً يزحف فوقى يا لوسيل ! أظنك لا ترين . . لأن موهبتك الغريبة مزيفة . . فأنا ذاهبة إلى عشيقى . . إلى اللقاء ! . (تخرج)

انا سعيد لأنها تركتنا وحدنا . . انت لم تتكلمى لأنها كانت موجودة هنا . أليس كذلك ! ولأنها كانت هنا ؛ تحدثت أنا كثيراً ، أليس كذلك ؟ لديها عشيق ! فما الذى نفعله نحن ؟ إن الإنسان هو الإنسان . . سواء كان عظيماً أو موظفاً تافهاً يخرج من مكتبه فى السادسة أو من مقهاه فى الثامنة . . ولا فرق بين نساء يتجمعن فى المقاهى ، فما حيلتنا ؟ إن يتجمعن فى الحام أو يتجمعن فى المقاهى ، فما حيلتنا ؟ إن الإنسان خائن بطبعه . ولكن الشيء الذى يضايقني هو أنني أخشى من أن أكون ظالماً أو أكون قد فشلت أو قتلت أحداً . . فإذا كان الأبرياء سيعانون من عذاب الضمير ، فالمذنب يجب أن يستشعر الحزن . . وهذا هو أسوأ الحلول .

: (تنادى من بعيد) أرمان حبيبى ! : لقد دخلت هذا المكان مع زوجتى الشابة الحلوة المطيعة ولها ذكريات لأباد مرات أراب المترت الترات الترات

ذكريات لأيام سعيدة . . أيام صافية نقية . . ليست فيها نقطة واحدة سوداء ، أما الآن فأترك ورائى زوجة دميمة . . ذهبت

باولا

أرمان

أوجيني

أرمان

نظراتها الساحرة إلى غير رجعة . وورائى سنوات من البلاهة والهوان . . كل هذا ضاع اليوم . . أهنئك على ضياعى !

باولا : (تنادیه) أرمان !

أرمان : إنها تناديني . . إنها لا تدرى كم أصبح صوتها قبيحاً في أذني .

لوسيل : (تبتعد عنه والدموع في عينها) : الآن يجب أن تسمعني . . أرجوك

اسمعنی .

أرمان : أخيراً نطقت ! إنى أستمع إليك . .

لوسيل : أنت لا تعرف ما الذي يعنيه صمتى . .

أرمان : وهل كنت صامتة ! يبدو أننا تفاهمنا على كل شيء . . إن هذا هو الشيء الوحيد الذي كسبته في هذا اليوم . . السعادة والشقاء . .

والرجال والنساء . . لقد أطلعتني على كل شيء !

لوسیل : بعض الناس أبلغنی إنك تسخر من زوجی . . ولهذا كنت متحفظة معك . . إننی لم أفكر لحظة واحدة فی زوجتك .

أرمان : من الممكن أن تكون الأكذوبة شيئاً جميلاً إذا صدرت عن امرأة صادقة . . وأنا أريد أن أعرف ما هي آخرة الكذب معك . .

وأريد أن أستحلفك إن كانت زوجتي مخلصة لى .

نوسيل : أنا على استعداد لأن أقول لك كل شيء . . ولكن يجب أن تخبرنى ما الذي قلته عن زوجي أول أمس عندما كنت في النادي .

أرمان : قلت إن الفضيلة ضعف في القائد القوى ، وقوة في القاضي الضعيف ! لوسیل : ألا تری إن هذه سفالة منك ؟ ابعد عنی لن أضیف كلمة أخری . . اذهب . . أرجوك أن تبعد من هنا ؟

أرمان : لن أعود اليوم إلى البيت . . إننى أصبحت أخاف من البيت . (تنهض باولا وتقترب منهما)

باولا : أرمان ملاكي حبيبي ؟

أرمان : نعم ؟

باولا : أرمَّان يا ملاكي ابحث لي عن الشال . . إنني أشعر بالبرودة هل

تعود إلى البيت وتأتى به ؟

أرمان : حالا . .

(یخرج أرمان)

باولا : (تتحدث إلى لوسيل) هل تتواضعين فتتحدثين معي ؟

لوسيل : هذا يتوقف على نوع السؤال . .

باولا : ليس سؤالاً . . إنما بعض المعلومات . . جئت لأعرفك من أنت !

لوسيل : إننى أعرف من أنا . . إننى واحدة من النساء لا تطيق واحدة مثلك .

باولا : أنا أقول لك من أنت بعبارة أسهل . أنت امرأة تحب الرجال .

لوسيل : ربما ما دام من حقهم أن يوصفوا بأنهم رجال.

باولا : الامبراطور شارلمان مثلاً ؟ أو الإسكندر المقدوني . . أو ذلك القديس الذي يهتم بالأطفال ! نسيت اسمه . .

لوسيل : أنت لم تنسه . . ولكنه هو الذي يهرب منك !

: لقد أحسن صنعاً . . ولكنى أكثر إخلاصاً مع نفسى فأنا أستطيع أن أراهم وأن أحكم عليهم ؛ دون أن أجعل منهم أناساً عظماء أولاً ، وبعد ذلك أحبهم .

لوسيل : الإنسان يزور حينًا يستقبله الناس.

باولا

باولا

باولا : كونى صريحة معى . . ما رأيك فى الرجال الآخرين . . ذلك السباح الذى رأيته عارياً منذ أيام . . ما رأيك فى مطرب الأوبرا الذى سمعناه معاً يغنى فى أوبرا «عايدة» يوم الخميس الماضى ؟ أليسوا رجالاً بالنسبة لك ؟ ما معنى الأكتاف الضخمة والسيقان المفتولة وما معنى عضلات الذراعين فى قاموسك !

لوسيل : ليست لدى أية فكرة .

: أنت عمرك ثلاثون عاماً . . ستعرفين فيا بعد . . ستعرفين أن الرجال عندنا يستسلمون لنا ، فإن وقع أقدامهم على الرصيف ليلاً يجعلنا نعرف أوزانهم ، كما أن ظلالهم فى ضوء القمر تجعلنا نحس أنهم ضروريون لنا ، ثم أصواتهم وهى تقترب من الشارع خشنة أو رقيقة ، ما معنى هذا كله عندك ؟ أية دلالة لهذا فى تفكرك ؟

لوسيل : ظلال ووقع أقدام وأصوات . . لا أكثر !

**باولا** : أنت تكذبين . . إنهم حياتك . . إنهم بالضبط ما تحبين .

لوسيل : أشكرك على هذه المعلومات القيمة . .

باولا : إننى لا أستحق الشكر. . فأنت تعرفين هذا كله . . وأحب أن أقول لك إنك نوع نادر من النساء ، ولكنه نوع قد سمعنا عنه . .

انت نوع من النساء الذي لم يعتد على الحياة بين ملايين من أجسام الرجال وأرواحهم . . إنك لا تكفين عن الدهشة ليلاً ونهاراً من أنك امرأة بهذا التحفظ ؛ وهذا التواضع الظاهرى ، ليس إلا عجزك عن الاعتراف بنفسك . . إنك مندهشة من هذه المرأة التي في داخلك ، وفي فزع منها أيضاً ، فعندما تكونين وحدك فإنك تخجلين من لقياها . . وتتجهين ناحيتها بقلق عندما تكونين في فراشك . . ولكن ليس هذا هو شعورك بالنسبة للرجال . . فالرجال واضحون أمامك . . ذكور جسماً وروحاً . . وليست لعبة الفضيلة التي تؤدينها إلا حبا شديداً لهم !

لوسيل باولا

اليس هذا من صفاتى . . فأنا عكس هذا تماماً . . أنا لا أستطيع أن أرى أو أحب إلا رجلاً واحداً . . ليس نفس الرجل دائماً ، طبعاً . . إننى أغيره ، ولكن عندما أغيره ؛ لا أحب معه أحداً آخر . . فأنا لا أرى أحداً غيره فى العالم كله . . فعندما يكون معى ، فالآخرون لا وجود لهم ، إنهم يتسللون بعيداً من هذا الوجود . . وعندما أحب ، فكل السفن تمشى بلا بحارة ، والعربات بلا عربجية ، ويخرج الكعك من هذا المطبخ من تلقاء نفسه . . لا رجال فى الدنيا غير الرجل الذى أحبه . . وعندما أعترف فى الكنيسة ؛ فإنى أعترف أمام شبح قسيس وأسمع منه العفو دون أن أراه . . وأرقب النساء يرقصن فى فراغ ويمسكن الحلاء بأيديهن ويضحكن ويتحدثن مع العدم . . لأن الرجل الخلاء بأيديهن ويضحكن ويتحدثن مع العدم . . لأن الرجل

الوحيد في الوجود الذي له لحم ودم ينام بين ذراعي . .

: وهل يخرج زوجك أيضاً شبحاً من هذا الوجود ! : زوجي ! لا . . إنه لا يزال هناك ، فكرة متسلطة . . مركز

غامض لشعورى . . إنه فكرة معقولة متسلطة على شعورى ، إنه مثل ذكرى جميلة انشغلنا عنها بجاضرنا الآن . . صديق . .

ظل. . إنه الذي لم يمسك بحياتي اليومية في يديه . . وكل

اهتماماتى وما أحب وما أكره ، كل ذلك فى يديه . . وحديثى بين شفتيه مع كل شيء سوف أطلبه بسرعة فى نفس اللحظة التي

أهجر فيها آخر عشيق . . وعندما يجيء ذلك اليوم البغيض

سيكون زوجى هو رجل الطوارئ . . وفوراً يصبح شخصاً مهماً في حياتى . . وسوف أشجع كل هؤلاء الرجال الذين أخفيتهم في

ضباب اليوم على الظهور إلى الوجود من جديد . . وهذا هو سر تمسكي بزوجي . . والآن قد عرفت لماذا أنا حريصة على ألا تفرق

بينى وبين زوجى . . فعندما يختنى العاشق يظهر الزوج ، وعندما يظهر الزوج يكون الرجال قد اختفوا !

لوسيل : هذا شيء رهيب للغاية . .

لوسيل

باولا

لوسيل

باولا : ملحوظة وجيهة ، ولكنها تافهة إذا جاز لى أن أقول . . إن زوجك بالنسبة لك أقل من هذا بكثير جدا !

بالنسبة للك الهل من هذا بعدير مجدا إ : أظن لا داعي لأن يجيء زوجي على لسانك .

باولا : مهما حاولت أن تجعلى لزوجك حكمة الملك سلمان ، فإن جسمه

هو هو لا يتغير ، وجسمه لا يعني شيئاً بالنسبة لك .

لوسيل : وقحة !

باولا

باولا : أشكرك . . انت تبصقين فى سحر جميل ، كأنك تلميذة خائفة . . إن زوجى هذا يجعلنى أضحك من مجرد إنه يحرك فيك الأنثى لصالح رجل آخر . . إن ليونيل يقدمك إلى برتران وبرتران يقدمك إلى جان – بول .

لوسيل : تحفظين عدداً كبيراً من الأسماء . .

المذا تتركينه ؟ بالطبع أنت لا تحبينه . إنك تتركين زوجك يسافر إلى كل مكان مرة كل أسبوع ، أربع مرات فى الشهر ؛ بينا أنت تنامين وحدك فى فراش خال ، راضية مستريحة ، تعانين أسوأ ما يمكن أن تعانيه امرأة عاشقة . . وهو غياب العاشق ! لوقدر لك أن تلقى نظرة على نفسك وأنت تدخلين هذا المحل ، ورأيت الرضا التام على وجهك ، لأدركت أن زوجك لا معنى له عندك . .

لوسيل : اغفر لى يا زوجى ليونيل ؛ إننى تحدثت إلى مثل هذه المرأة . . . هذه المرأة التي تعلمك حقيقة المرأة ! .

آه يا عزيزى ليونيل ابعد عنى ما استطعت من الوقت . . فعندما تكون بعيداً يا عزيزى ليونيل ، تكون قريباً . . هذا كذب . . فالبعد هو البعد . . وهو الموت الحقيق . . فإذا كان هناك إنسان واحد أمين ، ثم غاب عنى ولو يوماً واحداً ، أو حتى ساعة ، فإننى أتمسك به ، وأبكى كأنه قد اختطفت أنفاسي ثم أننى أخينى حذاءه ، ثم أصرخ فى وجهه من النافذة عندما يبعد عنى

وأشتمه . . فعندما يخف وزنه من فوق صدرى ، تصبح الدنيا بلا وزن . . أما أنت فتتنفسين بحرية !

لوسيل : أكرهك !

باولا

باولا : إن كراهيتك لامرأة أخرى لا تجعلك تحبين زوجك . . والآن استمعى إلى ؛ هناك شيء واحد لا بد أن نحسمه معاً ولذلك فأنا جثت لكي أحذرك !

لوسيل . ماذا تقصدين بكلمة «معاً؟» هل تتحدثين باسم جمعية من الحمعيات؟

نعم.. باسم كل النساء .. إننا نعتقد أن أسوأ جريمة يمكن أن ترتكبها امرأة هي أن تقف في جانب الرجال . فالميثاق الوحيد الذي لم يتمزق منذ بداية الخليقة ، هو ميثاق النساء معاً ضد الرجال . والمرأة التي تعتدى على هذا الميثاق مصيرها الهلاك . فالرجل كائن بسيط . وكل ما يطلبه منا هو الهدوء والسلام ، وأن نتركه يلهو مع خيوله ، وأن نتركه لعمله ولفلوسه ، ولغروره .. إنه لا يطلب منا حياة حقيقية ، ولا أن نرضي رغباته الحقيقية ولا أن نكون صادقين معه كما يجب أن تكون المرأة ، إنما نمضي في لعبة الإيهام والكذب ، فزوجك رجل قوى وطموح ، ويجب أن يتظاهر بالفضيلة ، أما زوجي فغيور كالمر ، ويجب أن أوهمه باستمرار إنني عند حسن ظنه . . ونحن نعيش في الدنيا بسبب قصر النظر عند الرجال . . ولذلك فنحن نعيش في الدنيا بسبب قصر النظر عند الرجال . . ولذلك فنحن نعيش في الدنيا بمشاعرنا العارية ، ونتحول بحرية ، ونشبع رغباتنا وهم لا يدرون

شيئاً . . ولكن عندما تخوننا امرأة واحدة ، فيصبح الرجال بعد دقيقة واحدة بعيدى النظر سليمى الإدراك . . فإنهم يتحولون فوراً لا إلى أناس قد أهينوا وجرحوا ويتعطشون إلى الانتقام . . إنما فقط يقومون بدور الذى أهين وجرح ويريد أن ينتقم . ويمضون في القيام بهذا الدور حتى الموت !

لوسيل : ثم ماذا ؟

باولا : ثم إننى أتحدث إليك بالنيابة عن كل النساء . فقد أبقيناك وقتاً طويلاً . وكثيرات منا لن يحتملن الصبر طويلاً على أسلوبك في الحياة .

لوسيل : لا أفهم . .

باولا

لوسيل

باولا

: أنت تفهمين كل شيء . . والآن سأضع لك الطريقة التي يجب أن تعاملي بها النساء . . إذا رأيت واحدة في طريقها إلى عشيقها أعطيها يدك ، فإذا عادت ابتسمى لها ، ثم عليك أن تتحدثي وتضحكي مع كل زوج مخدوع فإن فعلت ذلك فسيكون من الصعب على أي رجل أن يكتشف الحقيقة وأن يرتكب أية جريمة !

: وإذا لم أفعل ؟

: لا شيء . . إنما فقط سينطبق ذلك القانون الحالد وهو أن الفضيحة ستنقلب على من يثيرها . . فالذي يرفع سيفه يموت به . . وعليك أن تختاري الشعار الذي يعجبك . . والآن يا عزيزتي . . في استطاعتي أن أبتسم لك . . وإنها لابتسامة

طويلة الأجل ، وليس من الضرورى أن تردى بابتسامة أخرى قبل الغد . . ولكنك ستتحدثين إلى زوجى الآن ، لأنه قد عاد من البيت .

نوسيل : على أتم استعداد لأن أفعل ذلك .

(أرمان عاد ومعه شال في يده)

**باولا** : عزيزى أرمان إن مدام بلانشار تود أن تتحدث إليك .

أرمان : ليس ضروريًّا . . إنني أعرف كل ما تريد أن تقوله .

باولا : أكيد أنت لا تعرف . . أكيد لا تعرف !

أرمان : أنا تحت أمرك .

لوسيل

ب سامحنى لأننى لم أرد عليك . . كان خطأ منى فالصمت ليس هو الأسلوب الذى يناسب رجلاً مثلك ، لأننى قد التزمت صمت الأطفال معه . والآن سأحدثك كامرأة . وأنا مدينة بهذا التغير إلى زوجتك أشكرها مثلها شكرتها أنا أيضاً . . فقد جعلتنى أعتقد أنك لست الزوج المخدوع المنافق الذى تصورته إنما أنت رجل طيب ومعذب أيضاً . . وإذا صدقتها ، فسأكون أول امرأة تقول الحقيقة لرجل . . ومعنى هذا أننى سوف أفضح كل امرأة فى العالم ، ولكنى لا أصدق هذا ، إنما الصدق معك هو الإخلاص مع نفسى أيضاً . أقصد إننى سأكرر لك ، تماماً كأية خائنة ، كل ما قالته زوجتك . . وسأقول لك ، كأية جاسوسة ، كل ما أطلعتنى عليه من أسرار . . إن زوجتك شيطانة يا سيدى . . لقد خانتك مائة مرة . . إننى لن أتحدث عن

عشاقها: برتران وجان - بول وغيرهما. . إنها تخونك بانتظام مع كل إنسان . . فأنت لست رجلاً بالنسبة لها . . إنما أنت الرجل الذي يحرسها ، ويجعلها تشعر بالاطمئنان مع كل عشيق لها عندما يزهق منها العشيق . . اتركها . . خير لك أن تعيش في صدق ٢٤ ساعة من ساعة ، على أن تعيش في الكذب ٢٤ ساعة من الشرف ، خير من ٢٤ ساعة من العار ، اتركها لتكتشف الأشياء التي فقدتها وقتاً طويلاً ، لتكتشف الدنيا الطبيعية ، دنيا الحيوانات والأشجار . . وأهم من ذلك سيكون لك رأى خاص ، وسيكون لك احترامي .

أرمان : وهو كذلك . . سوف يحدث كل ما تريدين . . إلى اللقاء يا باولا . .

باولا : إلى أين ؟

أرمان : انتهى كل شيء . . فليس فى الدنيا أسهل من أن يغير الإنسان حاته .

باولا : أرمان ! :

أرمان : ليس أسهل من هذا . . إن كل شيء يخص اثنين من الأزواج ، ينقسم من تلقاء نفسه بسهولة عندما يقرر الاثنان الانفصال . . إنى الآن أعرف كيف إن البيوت تنتظم من تلقاء نفسها . . وأعرف بوضوح أى الخدم سوف يجيء معى ، وأى الحيوانات سوف تذهب معك . . إن المحامين قوم لا ضرورة لهم !

باولا : ماذا ستفعل یا حبیبی ؟

أرمان : سأسترد سعادتى يا حبيبتى ! لن أتعذب بأن لزوجتى عشيقاً سأتوهم أن ليس لها عشيق ، ولن تكون زوجتى بعد ذلك . . و يذلك أسترد سعادتى . .

باولا : أرمان !

أرمان : هذا هو الشال . . ضعيه على كتفيك . . فأنت عارية تماماً ! (ويخرج)

**لوسيل : أنا عطشانة . .** 

باولا : إن عطشك يرويه الماء! يا لك من محظوظة!

لوسيل: لا شك إنك راضية الآن. لقد تحدثت إليه..

(وتشرب كوباً من الماء قد وضعت فيه باولا مسحوقاً منوماً)

باولا : هل أنت عائدة إلى البيت . . لحظة واحدة من فضلك .

**لوسيل** : لا لا تلمسيني . .

باولا : بل سألمسك . فعندما كنت صغيرة وكنت أجمع طوابع البريد كنت أتحايل على تقبيل شفاه الناس الذين أحبهم . أو أحتقرهم . وسأضيف إلى مجموعتى لمس شفتيك . . ماذا جرى لك ؟ إنها باردتان .

لوسیل : ابعدی عنی . .

باولا : لا . . ضمن عاداتى الغريبة أن أقيس الذين أحبهم والذين أكرههم بالعصا . . إنهم يثيرون لذتى ؛ عندما ألمسهم وعندما أمسكهم أكثر . . سأمسكك وسوف أتركك فى الوقت المناسب إنى امرأة لها أظافر أقوى من أنياب الكلب . .

لوسيل : سواء تركتنى أو أمسكت بى . . فإننى لا أنتمى إلى فصيلتك من النساء . .

باولا : أنت لا تنتمين . . سوف تعرفين معنى ما تقولين بعد قليل . . (يغمى على لوسيل . . ويجرى ناحيتها جوزيف والآخوون)

جوزیف : ماذا جری ؟

باولا : لا شيء . . إنها فقط فى حالة نسيان لمدة عشر دقائق أبعد هؤلاء الناس جميعاً . وابحث عن الساحرة باربيت . . ابحث عنها فى أى دكان قريب . .

(جوزیف والزبائن یخرجون)

باولا : والآن أنت هنا . . نائمة . . وسيحملك النوم إلى شاطئ لم يخطر لك على بال . . كم أنت جميلة ، غريمتى الصغيرة ، جميلة ورقيقة محددة الملامح ، كأنك مفتاح من فضة ؟ فما الذى سأفعله بك . . لا أعرف ؟ فضيحة ؟ كارثة ؟ سنعرف حالاً . . إن جمالك ودقة تقاطيعك ستساعدنى على كل شيء ضدك . . ستكون فضيحة هائلة كارثة لا يتوقعها أحد . . ومعى الآن المفتاح لصندوق بندوراً تماماً كما أردت يا لوسيل . . أنت تريدين أن تطلقى الكراهية من صندوق بندورا ؛ فإليك هذه الكراهية . .

(تدخل باربیت بسرعة)

باربیت : یا لها من مسکینة . . ماذا أستطیع أن أفعل ؟ باولا : فی استطاعتك أن تساعدینی علی الانتقام منها . . انتقام أروع من

أى انتقام ساعدتنى على تنفيذه من قبل . . سأدفع لك أجراً مضاعفاً . .

باربيت : هل أضع لها دبوساً فى عرق فى وجهها . . هل أعطيها الدواء الذى يملأ جسمها بالدمامل ؟

باولا : لا شيء من هذا طبعاً . . إنها من ذلك النوع الرائع الذي يزداد جبالاً في المعارك . . ألا يزال بيتك على الطريق الزراعي ؟

باربيت : . . وعلى السرير ملاءات نظيفة . .

باولا : يجب ألا تجعليها نظيفة كى يبدو نومها هادئاً بريئاً جميلاً . . وأى عطر هذا الذى يهب منها أنها ليست مثلى أو مثلك ، ياباربيت . . ما أجمل ليالى الرجال ، إذا لم تكن فى الدنيا سوى الأشجار وهذه السيدة الجميلة . .

باربیت : ماذا فعلت لك ؟

باولا : فضحتنا . .

باربيت : نحن الاثنين . .

باولا : كلنا من كليوباترا حتى باربيت ومعنا بلقيس ملكة سبأ ، وزوجة أصغر موظف في المدينة .

باربيت : فضحتنا عند البوليس . .

باولا : عند رجل . . لقد قالت لرجل أن النساء لسن ملائكة . .

باربيت : هل أقطع رموشها ؟ هل أجعل لها شارباً ينمو..

باولا : ضعيها في سيارتي . . ضعيها بعد ذلك على السرير . . واخلعي ملابسها ، وجواربها . . وفكي شعرها . . فهذا المنظر ليس مألوفاً

لديها مع زوجها القاضى . . وضعى الزهور على المائدة ؛ نم اجعلى إناء الورد يسقط على المائدة . . وضعى خشب الصندل عند السرير ، وحطميه بقدميك . . واجعلى فى شفتيها طعم العسل واجعليه يسيل حتى صدرها . . وعطريها قبل أن تكره رائحة السرير . .

باربیت : من الخطر أن نبعث لها بزبون . .

باولا : لن يحدث شيء من هذا . . ولكن يكفى إنها ستتصور أن شيئاً قد حدث . .

باربيت : من الذي أقول إنه كان معها ؟ من المضحك أن أقول إنه كان عجوزاً .

باولا : لا ينفع فى هذه الحالة . . يجب أن يكون أرشق رجل فى المدينة ، وأعرقهم حسباً ونسباً ، وأكثرهم انحلالاً .

باربيت : الكونت مارسيلليس ؟

باولا : نعم إنه هو . . وهذا هو منديله . . أخذته منذ ساعة ضعيه فى يدها . . ولكن رتبى كل شىء بحيث تحس عندما تصحو كأنها كانت فى حلم سعيد . . خذى هذا المنديل . . امسكيه جيداً . . إنه نسيج كل الخيوط التى تؤدى إلى كارثة فى النهاية !

« ستار »

## الفصّل لنّ تي

## (فى شقة الكونت مارسيلليس) (مارسيلليس وباولا)

مارسيليس : ما الذي أتى بك إلى هنا في هذه الساعة المبكرة من الصباح . .

إننى لم أرك منذ عام.

باولا : إنها صبحية زفافك . .

مارسيلليس : وهل أنت العروس ؟

باولا : لا لم آت هنا لكى تعوضنى عن زواجي . . إنما أقصد زواجاً

حقیقیاً یا مارسیللیس . زواجا سوف تشکرنی علیه .

مارسيليس : أشك في هذا . . ما هو الزواج الحقيقي في هذا العالم ؟ .

باولا : بل أعرف زواجاً رائعاً .. زواج الرذيلة بالفضيلة ..

مارسيلليس : الرذيلة ! إنك تتحدثين مثل القاضي بلانشار وهو يتحدث كسيدة

عجوز ، وهي تتحدث كآلة ، فأنت طبعاً لا تتوقعين من رجل أن يتحول إلى رذيلة في الثامنة صباحاً . . ففي هذه الساعة من

الصباح تكون الرذيلة امرأة !

باولا : أعرف رأيك في أن الرجال يصحون من نومهم كأنهم ولدوا من

جديد . ولا يهم الحال الذي كانوا عليه قبل ذلك ، فهم يولدون أطفالاً صغاراً كل صباح .

مارسيلليس : فعلاً هذا رأيي . . أهذا هو السبب الذي من أجله كنت تجيئين في ساعة مبكرة وتعرضين علىَّ أن نلتقي طيلة العام الماضي عند الفج ، بجب أن تعرفي أن الرجل عندما يصحو فهو دائماً في أحضان زوجته ، أيا من كانت هذه النائمة إلى جواره ، وهو يحتاج عادة إلى وقت قصير جدا لكي ينسي من هي . . لقد اعتدت أن تصلى مبكواً.

باولا

: إذا كانت لك زوجة حقيقية فهي الجبن وهذا ينطبق على كل رجل . . فالرجل يلتى بنفسه فى أحضان الجبن عندما ينام . . فالرجل النائم له أثر حزين عند المرأة التي تحبه . فالنوم هو الذي يطردها تماماً . . فأنت تنام بلا رغبات ، بلا استحكامات ، بلا قوة ، تماماً كالقاضى بلانشار الذى ينام بلا نياشين على

مارسيلليس : بلا نياشين ؟ أشك في هذا . . ولكنه على أي حال ينام إلى جوار مدام بلانشار، وهذا ما يجعل من الصعب علىَّ أن أسامحه .

> باولا مارسیللیس : لا معنی لهذا الحبر یا باولا .

: وإذا لم يكن الرجل الوحيد فهل يصعب عليك أن نغفر له ؟

: هل تظن أنني أغار من مدام بلانشار... باولا

مارسيلليس : أعتقد أنك تغارين من كل النساء البريئات . . فإذا لم تكوفى تعرفين ذلك ، فقد أخبرتك . ويجب أن تحترسي منها . . فأنا

ألاحظ أنك تصبحين ريفية عندما تجلسين معهم . . فأنت تمشين وراءهم وتراقبينهم وتدرسينهم ، كأن العفة أو الصفاء سر يمكن أن يتلقنه الإنسان . . ويبدو أنك تحاولين أن تتمشى مع الموضة ، أى مع أحدث شيء في السلوك الاجتماعي . . تماماً كواحدة تريد أن تنقل موديل فستان : أن تعرف السر . . فالسر الذي لن تعرفه : كيف تداعبين رجلاً دون أن تريه ، كيف ترينه دون أن تعرف ملامحه ؟ فضيلة لوكريسيا الرومانية القديمة هي سر مدام بلانشار .

باولا : اختر نماذج أحسن . . فأنا لست حجة فى حكاية لوكريسيا . . ولكن منذ التاسعة من مساء أمس لا يمكن أن تكون مدام بلانشار هى الإنسان الذى تعرفه . .

مارسيلليس : كذب !

باولا : حقيقة ماثلة . .

مارسیلیس : ماذا یمکن أن یحدث لو أنك أخبرتنی مرة أخری أنك فتاة محربة . .

باولا : ولكنها الحقيقة . . لقد سقطت مدام بلانشار ، ضحية لذئب . . ف بيت باربيت . . وقد رأت باربيت كل شيء . .

مارسيلليس : إنها أيضاً كاذبة .

باولا : فى غاية الدقة هؤلاء الرجال إنهم لا يكادون يرون امرأة يريدونها، حتى يتصرفوا كأنهم أزواج فيطالبون بالبراهين على أخلاقها . . هذه هى البراهين . . هذا هو مشط القطة

باربیت . . وهذا هو مندیل رجل . .

مارسيلليس : ما اسمه ؟

باولا : عليك أن تعرفه . . سوف تلعنه . . وسوف تصرخ . .

مارسيلليس : ما اسمه ؟

باولا : أتردد في أن أقول لك . . لن تصدقني . .

مارسيليس : كم سهرت الليالى أروح وأجىء والسعادة تغمرنى كلما فكرت فى جدول حياتها اليومية ، وكلما فكرت فى فخ تسقط فيه . . وهذه هى أول مرة فى حياتى يتحول النصر إلى شىء يساعدنى على الانتقام .

باولا : هل أنت متأكد من أنه انتقام . . ومما رأيت بالأمس أعتقد أن الانتقام قد ترك الأمركله لقلوب أكثر رقة ، وقد لاحظت على الرغم من أنها تتظاهر بأنها ترى بعض الكائنات الكريهة تزحف على كل لسان ليس شريفاً تماماً ، فإنها لا ترى شيئاً من هذا فوق جسمك . . ولكنى أستطيع أن أرى .

مارسيليس : منذ جاءت هذه السيدة إلى هذه المدينة ، وأنا لم أعد أفكر في شيء سواها . . أنت تعرفين هذا . . أن المحاكم قد أدت لى خدمة جليلة عندما بعثت بها إلى هنا . . حينما كنت أجد الفضيلة عند كل امرأة تستهين بالفضيلة وكنت أجد الصدق في الأكاذيب ، وأجد الرشاقة بين من لا يعرفن الرشاقة . . ولا شك أن الرجل الذي على تماثلها الجميل فعل ذلك بالقوة .

باولا : تقريباً . . مع شيء قليل جدا من الغيظ .

مارسيلليس : ما اسم هذا الحيوان؟ لابد أن أتلقى منه جواباً على هذا العمل الشنيع .

**باولا** : لا تجرحه كثيراً أرجوك . . إنه أنت .

مارسيلليس : نكتة سخيفة .

باولا : ليست نكتة . . إن وجهك هو الوجه الوحيد الذي تستطيع مدام بلانشار أن تراه الآن . . إن شفتيها مطبقتان على اسمك الآن . .

إن ظلا ووزنا لعظامك قد تسلل بينها وبين كل ما يحيط بها ، بينها

وبين زوجها ، بينها وبين كلبها ، بينها وبين ربها .

مارسیللیس : ماذا تریدین أن تقولی بالضبط . . اشرحی لی ماذا تعنین . . هل هی لاحظت اهتمامی بها .

باولا : إنها تحتقرك . . أنت أول إنسان كرهته . . فكراهتها لها قوة أول كراهية عرفها العالم لاشك أنها قد لاحظت اهتمامك بها .

مارسيلليس : هل حدثها جوزيف عن خطبتي ؟

باولا : (ببطء) أمس فى الساعة السابعة مساء ، أغمى عليها . . وأفاقت فى الليل ، ووجدت نفسها نائمة على سرير باربيت ، عارية ، ومبهدلة ، وعلمت من باربيت أن رجلاً قد أتى بها إلى هناك ، وبقى معها ، وأن هذا الرجل هو أنت .

مارسيلليس : من الذي اخترع هذه القصة المضحكة.

باولا : الانتقام . . انتقام امرأة . .

مارسىللىس : وكيف صدقت ذلك ؟

باولا : إن باربيت هذه قد زورت «عذرية» مثات الفتيات في

عصرها.. وعلى سبيل التغير، فى استطاعتها تزوير سفالة امرأة.. ومن المؤكد أنها أدت ذلك ببراعة.. وعلى أى حال فقد كانت الضحية تمسك منديلك ، هذه هى التقاليد.. وأنا أعرف تقالمدى.. ولك الشكر.

مارسیللیس : تشکریننی علی أنك أعطیت لظلی وشبحی ماکنت أریده لنفسی .

باولا : لا تبالغ . . إن سحرك بدأ يخبو . . لقد تعبت فى أن أجعلك تلتقى بابنة خالتى سلستين يوم السبت الماضى . ومع ذلك فشلت فشلاً تاماً .

مارسیللیس : سلستین لا تدل علی شیء . . لقد کانت سلستین راغبة تماماً ، لولا أنها کانت مریضة بعض الشیء .

باولا : ستعرف الآن كم تساوى سمعتك ، يا عزيزى مارسيلليس ، ومدام بلانشار حتى الآن لك ، إذا أردت . . إنها الطهارة نفسها والعفة ، وأقصى ما يستطيع الخيال . هل ترى القوة التي أعطتها لك السيطرة عليها ؟

مارسيلليس : أكملى قصتك . . أين هى الآن ؟ وأنت كنت هناك فى بيت باربيت . . وذهبت وراءها وتجسست عليها . . إننى أعرفك . . أعرف أنك مريضة بعض الشيء . . إنك تريدين أن ترى الشر الذي تمارسين . .

باولا . والخير أيضاً ، إذا لم تخنك الذاكرة ؟ مارسيلليس : والذي قالته . .

باولا

: ولاكلمة . . لقد استمعت إلى كل كلمة قالتها باربيت . . وتقول ﴿ باربيت إن ملابس هذه السيدة وشعرها ، قد ترتب وانتظم من تلقاء نفسه . . إنها لم تشأ أن تلمس نفسها ، فقد اكتشفت هذه الفضيحة وقد احتكت إحدى ساقيها بالأخرى ، وكان هذا الاحتكاك مخيفاً لها . . وفي بيتها مرايا كثيرة . . وسوف ترى لمعان عينيها في المرابا . إذن . .

مارسيلليس: هي الآن في بيتها..

باولا

: عادت ضائعة في الظلام ، كأنها تمشى قائمة ، متاسكة مصلوبة

القوام . . ولم تلمس جدار الكنيسة التي مرت بالقرب منها ، ولا الكلب الذي تعلق بثوبها . . ولم تمسس سور الكوبري الذي مرت عليه ، ولا نظرت إلى وجهها في الماء . . ومرت من فوق رأسها يومة . . فتطلعت إلى اليومة . . ولكنها لمست شجرة صغيرة متكبرة اعترضت طريقها . . إنها نوع من أشجار الليمون .

باولا

مارسلليس : هذه الأشجار أزهرت وفي استطاعتك أن تعرفيها من عطرها . : إذن لم يكن هذا النوع من الشجر . . وإلا لجعلها العطر تهرب إلى

البيت . . فقد كانت هذه الشجرات تتنفس وتهمس ، بحنان غير ما يعرف من الأشجار . . فتركتها ومضت إلى البيت . . ولايد أنها تذكرت أن زوجها مسافر، عندما وصلت إلى باب البيت فحملقت في البيت بعض الوقت ثم دخلت . . وأقسم لك أنها

لا مكن أن تكون قد لمست الباب . . ودقت الساعة منتصف الليل ، عندما عبرت عتبة الباب . . فوقفت جامدة . . فقد مضى يوم على جريمتها . . وقد ظل المصباح مضيئاً فى غرفتها بعد ذلك وقتاً طويلاً . . مسكينة هذه المرأة . . أن كل عطور بلاد العرب لا تمحو هذه الوصمة التى لا وجود لها فى الواقع . . والآن لتبدأ العمل يا مارسيلليس . . لن يعود زوجها اليوم . . لقد جاء دورك .

مارسيلليس : سأذهب . . ولكن لا أعرف هل يصادفني الحظ . وإن كنت أطمع في الاستمتاع بفضيحة .

باولا : لا يمكن أن تكون أسعد حظا . . يجب أن تفهم هده الحقيقة . . أنها لم تعد تنتمى إلى زوجها بعد الآن . . بل ربما ترفض أن ترتبط بزوجها ولكن هذا النوع من النساء الذى لا يرتبط بالحب أن يرتبط بالامتلاك - وهي الآن تنتمي إليك . . وكل ما يجب أن تفعله ، هو أن تستردها . . فلا منافسة بينك وبين القاضى بعد اليوم . . إنما المنافسة بينك وبين شبحك ، وما دمت لا تشعر بالنقص أمام شبحك ، فكل شيء سيكون على ما يرام . .

مارسيلليس : وأين غرفتها ؟

باولا : فى الدور الأول . . والباب فى آخر الممر إذا كنت ستذهب إليها عن طريق مكتب زوجها ، وأنت الآن ترتدى جوارب الصيد هذا رائع ، وليس أروع من فارس يمتطى السلالم .

(يدق الجرس . . خمس . . يدخل خادم)

مارسيلليس : ما هذا ؟ الحادم : سيدة تريد أن تراك . .

مارسیللیس : من هی ؟

الحادم : لا تريد أن تكشف عن اسمها . . سيدة لم أرها من قبل .

مارسيلليس : هل تضع قناعاً ؟

الحادم : لا . .

باولا : هل هي عصبية ؟

الخادم : أهدأ من رأيت .

باولا : عيناها خضراوان .

الخادم : نعم . .

مارسيلليس : دعها تتفضل . .

(يخرج الحنادم)

باولا : يبدو أنني وقعت في مأزق . . سوف أدخل غرفتك . .

مارسيلليس : إنها لا تناسبك ، لن تتمكني من استراق السمع .

باولا : لقد كانت ليلة مرهقة . . هذه أول مرة أستخدم فيها غرفتك

للنوم . . هنا يجيء الخرتيت . . تأكد عند خروجها ، أنها لم تكن حيواناً خوافيًا .

(تدخل الغرفة وتتقدم لوسيل)

نوسيل : هل أنت الكونت مارسيلليس ؟

مارسىللىس : نعم . .

لوسيل: ومنذ الأمس ألا ترى أنه من غير المحتمل أن تكون الكونت

مارسيلليس .

مارسيلليس : فعلاً . . ولكن الحقيقة باقية .

نوسيل : هل كنت تدفع عمرك ثمناً لأن تكون الكونت مارسيلليس ليلة أمس .

مارسيلليس : بل أعطى أكثر مماكان يجب أن أدفعه بالأمس : لأكون ما أنا عليه الآن .

**لوسیل** : وأن تواجهنی هکذا . .

مارسيلليس : وأن أواجهك أمام الناس . .

لوسيل : وهل نظرت إلى نفسك في المرآة صباح ذلك اليوم . .

مارسيلليس : لا أتوقف عن النظر إلى نفسى فأنا أبدو شابًّا وجميلاً وسعيداً . . وأنت أيضاً .

لوسیل : نظرت إلى نفسى مرة واحدة . . فرأیت نفسی کها أنا وکها یجب أن أکون . . وبوضوح .

مارسیللیس : ما رأیته یدل علی أن واحداً من الناس قد انتقم ، لا من ماض منافق ، ولكن من حیاتی أنا أیضاً . . لقد كان هذا شیئاً ثقیلاً علی نفسی . . ولكن حدث أن رأیت شیئاً «رائعاً» بعید المنال وأردته بأی ثمن ، وإذا كنت قد تصورت أنك ستجدیننی هنا محزق النفس ندماً ، فقد فشلت .

**لوسیل** : لم أفشل . . إنما أرجوك أن تكون كها أنت .

مارسيليس : لا أعرف إن كان الوجه الذى رأيته فى المرآة قد طلب إليك أن تطلق العدل والكراهية ورائى . . ولكن من هذه اللحظة قد أصبح لدى أمل واحد لا شريك له . . أن أبقى كما أنا الآن . . أذوق أى نوع من الطعام . . وأن أظل أسرح بخيالى ساعة بعد

ساعة ، فى دنيا لم يحلم بها رجل من قبل . . وأن أغذى روحى ولغتى وحواسى ، بذكرى تلك الليلة إلى أن أفاجئك مرة أخرى وأن تكون لى نفس المتعة .

نوسيل : إذن فلقد أصبت عندما قررت أن أجيء إلى هنا . .

مارسيليس : ولكنك لست هنا إطلاقاً . ألا ترين هذا ولو لحظة واحدة – فلست المرأة التي ننظر إليها والتي يتتكلم الآن . إنما أنت ماكنت بالأمس . . جسم مخدر ، ولكنه شديد الرغبة ، وعينان لا تريان شيئاً ولكنهما متسعتان . . وصوت هامس ، بلاكلمة واحدة . . ولماذا أنت هنا . . لا داعي للكذب الآن . . فقد انتهى ذلك الإنسان الآلي الحامد الذي كنت شهة به .

لوسيل : جثت لأراك.

مارسيلليس : وهـل رأيـتنى .. لـقـد رأيـتنى فى نـومك أمس.. هـل عـرفت الآن ذلك الإنسان السعيد ، على الرغم من أنك أخفيت هذه الرغبة حتى عن نفسك . . ولكن عندما تركك تعلقت به .

لوسيل : ولكنني لست متعلقة بك الآن .

مارسيلليس : ولكنك سوف تفعلين . . إذا لم يكن اليوم فغداً . . وأظن أنك أدركت أننى لم أكن عاشقاً من قبل ، أما الآن فأشد الناس عشقاً .

لوسيل : وهل أبديت هذه الاحتياجات عندما كنت عاجزة عن الاستماع إليها .

مارسيلليس : نعم . . ولكنك استمعت إليها كلها . . واجهتني بجسمك ،

وكانت وعودك واضحة ودون أدنى شك.

لوسيل : هل عندك زوجة وأولاد؟

مارسیللیس : عندی زوجة وقد کنت هذه الزوجة یوماً ما .

لوسيل : تهمنى هذه الزوجة وكثيراً ما سمعت الناس يتحدثون عن الكونتيسة مارسللمس .

مارسيلليس.

مارسیللیس : إنها أمی وحتی أمس لم یکن عندها أی سبب لکی تفخر بی .

لوسيل : ما شكلها .

مارسيلليس : إنها جميلة فى أى حفلة وخصوصاً حفلات الزواج والجنازات . . إنها محترمة إلى حد ما ولها آراء خاصة .

**لوسیل** : إذن سوف تغفر لی ما سأطلبه منك ولابد أنها ستقدر موقفی . .

مارسیللیس : اطلبی ما شئت ولا تهتمی بأحد آخر. .

**لوسیل** : أعرف وعندی حق وسوف أتمسك به ، ولكن يبدو أنك لا تدرك ما سأسأل عنه .

مارسيلليس : ليس بعد ولكن النظر إليك يجعل من الصعب على أن أركز انتباهي .

نوسيل : ومع ذلك فإن الأمر واضح جدا وليس لى أن أختار . ولن أتردد في أن أسألك فأنا أعرف أنك كذاب ومخادع وليست لك هذه الروح السخية الطيبة ، ولكن أعتقد أن عندك شجاعة وإذا كنت مخطئة أرجو أن تصحح معلوماتي . لا تقترب مني .

مارسيلليس : إننى لم أتحرك وحتى على هذه المسافة فإنه من الأفضل أن أرى زوجتى العزيزة العمياء وقد فتحت عينيها أخيراً. : أعتقد أن هناك شوقاً حتى في الفجور .

لوسيل

لوسيل

مارسيلليس : وأن أسمع زوجتي العزيزة الصماء تتحدث أخيراً..

: إذا استمعت إليها فأنا أعتقد أنه لا يوجد إلا اسم واحد لهذا

الرباط بين رجل وامرأة . لقد كنت زوجتك ولست واحدة من هؤلاء الذين يقبلون أى شيء ثم ينسونه فى النهاية ، إن خدعة فاجرة قد ربطت بينى وبينك ، ومن المستحيل أن أرتبط بإنسان آخر ولا أعتقد أنه من الممكن أن أحتقر إنساناً أكثر من احتقارى لك ، ولو قدر لى أن أناديك باسمك لفضلت أن أبصقه دماً ولو قدر لى أن ألمسك لصرخت ، ولكنى لا أستطيع أن أرى كيف أمكن لإنسان أن يتجاهل الحقيقة كما كانت أمام الله . لقد أرغمت الله على أن يكون شاهدى ليلة أمس وقد اغتصبتنى . . ووضعت لى السم فى كل شيء حتى فيما أحب ولا يستطيع اليأس ولا العقل أن ينقذانى . . إن جريمتك لم تترك لى شيئاً أفعله فيما وهو احترامى لنفسى ولا يوجد سبب بعد اليوم لأن أحتفظ بنفسى وهو احترامى لنفسى ولا يوجد سبب بعد اليوم لأن أحتفظ بنفسى نظيفة ، وعلى ذلك فسوف أقبل هذا الهوان ، إننى مرتبطة بك وكل رباط آخر قد تحطم وضاعت سعادتى وزوجى الحبيب قد وكل رباط آخر قد تحطم وضاعت سعادتى وزوجى الحبيب قد

مارسيلليس : زوج ؟ إن هذه الكلمة تكفى لتمجيد أى صفة تطلقينها علىّ أشكرك.

لوسيل : احتفظ بالشكر لنفسك . . إنني لا أريد أن أمضى ف هذا الطريق

كحمل عاجز. . فقد كان لى أمس زوج آخر وأريد أن أسترجعه مرة أخرى سيجىء عند الفجر غداً . . وسأجره لحظة دخوله البيت أقصد زوجته هى التى ستلقاه بحب ووفاء تام وبلا تحفظ فغداً يدق الباب . . ولكن من الممكن أن يكون زوجها غداً أيضاً ..

مارسیللیس : إنی أتحداه أن یکون زوجك وأتحداك أن تکون زوجته فأنت قد قلت لی من أمس أنك لم تعودی زوجة لأحد سوای .

: بل من الممكن أن أكون أرملة . .

مارسىللىس : أرملتى . .

لوسيل

لوسيل

: أعرف أنه من السهل أن أقتل نفسى ، ولكن هذا شيء لا أقبله ، فأنا لم أفعل شيئاً أستحق عليه الموت . وقد رأيت ذلك عندما عدت إلى بيتى حيث كنت أظن أن كل شيء سيغمرنى بالاحتقار ولكن كل شيء قد احترمنى وأضفى على الكثير من الحنان ، حتى سرير زواجى قد رحب بى واحتضنى تماماً كالسرير الذى كنت أنام عليه وأنا طفلة صغيرة . ولا ساعة من الليل ولا مطلع الفجر عندما عدت ولا شيء من ذلك جعلنى أشعر أننى منبوذة . . ولو قدر لحجرة صغيرة أن تطلب منى أن أقتل نفسى ما ترددت فى أن أفعل ذلك غير أن الأحمجار طلبت منى أن أعيش . لقد كان يكفينى بالأمس نباح كلب واحد لكى أغيش ، غير أن الكلاب كانت تلعق وجهى وقد أجمعت على شيء واحد هو أن سفالتك يجب ألا تترك أثراً فى نفسى . وقد

كنت أتمنى أن أحول هذه السفالة إلى نوع من الاصطدام بمرحلة مضت من عمرى ، وأنظر إليك على أنك تنتسب إلى ماض ذهب ولن يعود . . يجب أن تقتل نفسك وحينئذ أتحدث عنك بغير احتقار فما رأيك ؟ .

مارسيلليس : دعينى أولاً أهنئ نفسى لقد بلغت أجمل لحظة فى حياتى وذلك عندما تلقيت زيارة من الموت كتلك الزيارات التى تلقاها دون جوان فطلب إليه الموت أن يقدم حسابا عن جرائمه .

لوسيل : جرائمك لا تهمنى . إننى أتعلق بموتك كما يتعلق طفل بأمه . . إن موتك هو الشيء الوحيد الذي يعيدنى إلى الحياة . .

مارسيلليس : أنا زوجك يا لوسيل .

لوسیل : عندی ثوب أسود سأرتدیه غداً وأنتظر جوابك . .

مارسيلليس : ولماذا الانتظار؟ أنت تعرفين جيداً جوابي .

لوسيل : لست متأكدة منه لقد ظللت أرقبك منذ جئت . حتى أمس كنت أظن أننى أعرفك ولكن الآن أعتقد أنى لا أعرفك ، فأنت الآن بعيد عن الموت بُعْدَ محكوم عليه من حبل المشنقة . . إننى أرثى لك فسوف تقطع هذه المرحلة على قدميك .

مارسيلليس : بكل سرور ولكن الرحلة تبدأ بك .

لوسيل : دعني أخرج . .

مارسیللیس : لن تخرجی فأنت لم تتحرری من زواجك بعد فأنت لی حتی فی أثناء ذلك ولساعات محددة لا يزال لی الحق فی أن أطلب منك كل ما أربد.

لوسيل : يالك من جبان .

مارسيليس : أنت زوجتى أنت قلت ذلك لا تظنى أننى سعيد بليلة زفافك التى تمت فى غيبوبتك . فأنا أعرف كيف كنت بالأمس تقبّلين وتحبين ، ولكنك لا تدرين ذلك بعد ، وأعتقد أنه من المناسب أن تعرفى ذلك . إنه شىء رائع أن أرى الفضيلة تتحدث مع الحب .

لوسيل : أكرهك . .

مارسيلليس : أنت لا تكرهيني . . المرأة لا تعترف بالحقيقة بلسانها ولا ترى أن الحقيقة في رأسها أيضاً إنما لا بد أن نبحث عنها بالقوة وهذا ما فعلته .

لوسيل : لابد أن تموت ، لابد أن تموت .

مارسیللیس : إذن سأموت هل تظنین إننی أخاف من الموت ؟ لقد وجدتك وفی استطاعتی أن أختنی . . مرینی وأنا أختنی فی أی یوم فی أی ساعة . . أعدك ولكن بشرط واحد وهو أن أضمك مرة أخرى .

لوسيل : لا أسمعك .

مارسیللیس : بل تسمعیننی . . سأقولها مرة أخرى لو قبلت أن تكونی زوجتی مرة أخرى ، أقسم بشرفی إننی سأقتل نفسی . . سأقتل نفسی فوراً بعد ذلك فهل تسمعیننی هذه المرة ؟

لوسيل : لا . .

مارسيلليس : إن يمين الزواج تناديك فنامى . .

أرمان : (وقد ظهر على المسرح) ابعد عنها يا مارسيلليس . .

(يدخل أرمان)

مارسيلليس : لماذا جئت هنا ؟

أرمان : جثت لأجد شيئاً لم أكن على يقين منه . إنه مثل شرفي ولكن

الحظ واتانى لا تخرجي يا مدام فى استطاعتك أن تخرجي معى .

مارسيلليس : اخرج من هذا البيت . .

أرمان : لا أنا لا أظن أن هذا البيت ملكى ولكنهم أخبرونى أن زوجتى اعتادت المجيء هناكل صباح فى العام الماضى . ولذلك فمن حتى أن أجيء مرة واحدة هذا العام ، مرة واحدة فقط ، وقد جثت فى نفس الموعد الذى اعتدت أن تجيء فيه ولن ترانى مرة أخرى هنا .

مارسيلليس : أحب أن أقول لك إنك جئت متأخراً بعض الشيء..

أومان : فعلاً جئت متأخراً أنا أوافقك . لقد جئت هنا وزوجتى هى
السبب وقد تأخرت تماماً ككل الأزواج الذين خدعتهم
زوجاتهم ، تأخرت عاماً أو شهراً سيان ، ولكن جئت إلى هنا منذ
بضع دقائق ، وكان الباب موارباً وتسللت إلى هنا واستمعت إلى
كل ما دار بينكما وأدركت أنني جئت في الوقت المناسب .

لوسيل : هيا بنا خذنى معك .

أرمان : افعلى ما أخبرك به ، أبقى هنا حتى أقول كلمتى وعليك أن تحتفظى بالصمت كما فعلت بالأمس فى المقهى فصمتك اليوم سيرد لى ما أخذه صمتك بالأمس وربما أكثر.

مارسيلليس : آمرك بالخروج .

أرمان : لا أتلقى أوامر منك . وإن كنت أفهم مشاعرك وأتوقع أن يبدو غريباً أن ترى رجلاً فى بيتك . رجلاً لا يجلس ويتطلع إلى صورك بقلب يدق ويتمسح فيك كحامة وقلق ويعرف لماذا جاء هنا وهذا يضايقك أنت خائف ألست كذلك ؟

مارسيليس : أعتقد أنك لست في وضع يسمح لك بهذه الشهامة . .

: أعرف ذلك إننى لا أصلح لأى شىء لاكزوج ولاكصديق أعرف هذا إن دورى فى الحياة لم يكن دور الرجل المغرى ، وفى الحقيقة لا يوجد على الأرض إنسان أكثر إغراء من الرجل المغرى .

مارسيلليس : أشكرك أخرج . .

أرمان

أومان : لم أكن أمدحك فالرجل المغرى لايكون أى إنسان. إنه ذلك المسكين التعيس الذى يستغله الرجال ليتخلصوا من سخافات النساء أو إلحاحهن الشديد فأنت الضحية أيها المسكين ، خذ مثلاً بولا زوجتى .

مارسيليس : لا شأن لبولا فى هذه المناقشة إنها صديقتى هذا كل ما هناك . . أنت لا تفهم أى شىء بوضوح يا مارسيليس . أنت تنظر إلى اليوم كأنه أى يوم آخر ولكن عندما فتحت نافذتى اليوم أدركت أن اليوم له ما بعده ، فالسماء زرقاء صافية وهناك خط خنى يقسمها إلى نصفين وفى استطاعتك أن تقول إنها سماء المحاكمة . ليتك فتحت نافذتك صباح اليوم ونظرت إلى ذلك الخط فى السماء إذن لشجعك على أن تقدم كشف حسابك ولأغراك أن

تكون مخلصاً بدلاً من أن تقول إن بولا صديقتى ليس أكثر من ذلك ، إنه لشىء مضحك ألا يتوقف زوج مخدوع مثلى عن الكلام عن زوجته .

مارسيلليس : بل المضحك أن نجد الأزواج الذين يتوهمون أنهم مخدوعون أكثر ضيقاً من الأزواج المخدوعين بالفعل.

إننى رجل ذكى ومخدوع هذا صحيح يالبولا المسكينة ، إنها عددت علاقتها على قدر ما تستطيع ولكنها لم تفكر في القضاء على الأدلة التى تدينها . لقد أحرقت كل الخطابات ولم تقبل صورة واحدة ومسحت كل علامة في كل هدية تلقتها . وعندما كنت تعطيها الورود كانت تضيف إليها واحدة أو اثنتين من حديقتنا لتخفي مصدر هذه الورود ، ولكنها لم تفلح في أن تضعف ذا كرتى كأنما كل شيء كان في لا شعوري قد نقش على ذا كرتى فبدا واضحاً في ضوء التعاسة . لقد وصلت إلى يوم الحساب يا مرسيليس لاشك أن بولا اعتادت الجيء إلى هنا عشرين مرة . . مائة مرة عرفت هذه الغرفة بكل دقة . اعتادت أن تضيء هذه المصابيح وأن تطفئها وعرفت هذه المقاعد الوثيرة . . ولو ناديت باولا لخرجت بنفسها فوراً هل أناديها ؟ .

مارسيلليس : أنت مجنون . .

أرمان

أرمان : لا تقلق لن أناديها لن أناديها أبداً لقد دلني العطر عليك لا عليها فأنت الذي يجب أن أحاسبه لكن ليس بسبها . .

مارسيليس : إذن بسبب مدام بلانشار.

: بالضبط ويسعدنى ذلك فأمس اعتقدت أننى أفكر فى بولا فلاشك أن أحلامى وأفكارى بدأت بها فى يأس واحتقار ولكن اتجهت جميعاً نحو إنسان آخر . . وفى يقظتى أمس وجدتنى أنتقل من الكراهية والغيرة إلى السعادة . . إن معرفتى بمدام بلانشار قد ملأتنى حياة وأملاً .

مارسيليس : إن مدام بلانشار لا تزال حية وهي تخصني وحدى . . سنعرف إلى من تنتمي ، ولكن قبل كل شيء يجب أن نركع أمامها فالشكر لها . . فقد تحولت مدينتنا التعيسة إلى شيء أفضل فقد كانت تنقصها العظمة والبطولة ، فمدام بلانشار لم تأت معها فقط بالعناية الإلهية والحياة القويمة البسيطة إنما غيرتنا جميعاً . . غيرتك أيضاً أنت الفاسق الذي لا يتعب وغيرتني أيضاً أنا الزوج المخلص . . وأشاعت أضواء بيننا كأنها الموت وليس أمامنا وقت نضيعه . . جئت لكي أنازلك بسبب بولا ولكن اكتشفت أنني نضيعه . . جئت لكي أنازلك بسبب بولا ولكن اكتشفت أنني والآن إذا لم يكن لديك مانع دعني أنازلك من أجل مدام بلانشار .

مارسيلليس : كما تحب أيها الحمار أنا تحت أمرك وليكن ذلك من أجل كل المرأة جاءت إلى هذا البيت إذا شئت .

أرمان : إنها نفس النتيجة وعلى أى حال فأنا لا أحسن التعبير عن نفسي ورأيك لا يهم فإذا وافقت مدام بلانشار فليكن ذلك من أجلها ,

أرمان

مارسيلليس : وكما تعرف أنت جيداً مادمت قد تجسست علينا فهذه ولاشك رغبتها .

أرمان : أسكت لقد سمعت ما قلته يا مدام وأنا أوافقك تماماً على أن هذا الرجل قد اقتحم حياتك بجريمة . . والطريقة الوحيدة لكى تخلص حياتك منه هى أن نخلصه من حياته . . فاسمحى لى أن أنازله فقد حطم حياتى أيضاً وليس من الصعب أن نرى فى هذا المنزل عدل السماء فما رأيك هل تقبلين ؟

**لوسيل** : هو لن يقبل لأنه جبان .

مارسيليس : فى استطاعتك أن تبعث شهودك سأبقى فى البيت طول الليل . أرمان : لا نستطيع أن ننتظر حتى يأتى الليل فقد تعذبت كثيراً مدام بلانشار . أما شهودنا فينتظرون فى الحقول ومعهم المسدسات . . وقد ذهبت لإعداد هذه المبارزة ولم يتردد واحد منهم فهم جميعاً يعرفون حكايتك مع بولا . .

مارسيلليس : لا مانع.

أرمان : وهكذا ترين يا سيدتى أنه ليس جباناً . . إنه مغرور ودمه يجرى فى جسمه بلا قلب وهو يعرف براعتى فى إطلاق النار أما هو فأقل منى بكثير لقد كانت له أم محترمة وكانت له مربية تحبه وكلاب تعبده ولكنه ليس جباناً هل تقبليننى مدافعاً عن شرفك .

لوسيل : (تهز رأسها) نحم . .

مارسيليس : إذن فلننزل إلى الشارع أيها البطل الهام . . وأحب أن أقول لك شيئاً لكى ترتفع مفهوماتك . . إن جمال باولا لا يقاس بجمال

بلانشار عندما تكون غائبة عن الوعى.

أرمان : أنت في إجازة منها . . إجازة إلى الأبد . . أهذا كل ما أردت أن تقوله .

مارسيلليس : نعم . . وحتى إذا لم تقبلك مدافعاً عنها ، لقلت لها شيئاً أستحق عليه قبلة ، قبلة امتنان . . أجمل قبلة أخذتها من امرأة ، ولكنها لن تسمعني الآن ، سواء عشت أو مت ، ولا أنت أيضاً .

أرمان : انتظرى حتى نخرج يا مدام . . ثم عودى إلى بيتك . . وسوف تكون عندك أخبار عنا ، سواء انتصرنا أو انهزمنا .

لوسيل : عد بعد ذلك .

أرمان : إلى اللقاء يا مدام . . أشكرك لهذا الشرف الذي أوليتني اليوم ، وأشكرك للشرف الذي منحتني إياه .

(يخرج أرمان ومارسيلليس ، وتدخل باولا)

باولا : لحظة قاسية عليك يالوسيل، ولكنى هنا صديقة لك.

لوسيل : كان لابد لى أن أعرف أنك لن تكونى بعيدة عن هذا المكان.

باولا : أعدك بأن أكون صديقة لك . . ليس هذا خداعاً . .

فكل عالم جديد له لغة جديدة والصديقة فى مثل هذه الحال لا يمكن أن تتحدث عن الأزياء وشغل البيت . . إنما الصديقة هى التى تقف إلى جوارك فى حياتك الجديدة ، حياة امرأة واحدة فى عالم الرجال ، يجب أن تكون الصديقة توأماً لك ووسيطة أيضاً . . وهذا كله ما أستطيع أن أقوم به .

لوسيل : أعرف ذلك . . هذا الكابوس المزعج كان من تدبيرك .

باولا : أى كابوس مزعج ؟ لقد جاء اليوم لكى تكنى عن القيام بدور العذراء العنيدة . . لقد جاءك الحب وأنت غائبة عن وعيك . . تماماً كما باغت حواء ، وهي في الجنة ، ما أسعدنا لوكان الحب يجيء دائماً هكذا ، إنه اختصار في المشاعر وفي الجهود .

لوسيل : ولماذا وضعت لى الحبوب المنومة فى الماء يا باولا ! لماذا كنت جبانة إلى هذه الدرجة ؟

باولا : أخيراً جاء اسمى على لسانك . . لقد سقطت الحواجز بيننا . لوسيل : اسكتى . . أنت تنتظرين موت رجل ومع ذلك تتحدثين بهذه

اللهجة .

لوسيل

باولا

باولا : إن هذا شيء عادى جدا . . إن الناس يتحدثون في حضور الموتى . . انظرى كيف تفعل زوجتان خارجتان عن القانون وغير متحابدن ، إنهما جارتان في نفس الوقت الذي يهدد الموت اعز الناس عليهها . . وهذا هو السبب الذي من أجله يموت الناس في عائلتنا ، إن الأسباب الحقيقية لهذا النقاش من الممكن حسمها على ضوء الموت .

: وعلى ضوء الكراهية أيضاً . ألا ترين هذا ؟ .

: الكراهية لا تعالج شيئاً يا لوسيل ، سوف تكون عندك فكرة أوضح وأحكم عن هذا الحادث حالا . . من أجل هذا جئت لمساعدتك أنت ترين أن الغلطة فظيعة ، ولكن يمكن علاجها . . ولكن لا غلطة فظيعة ممكن . . ولا علاجها ممكن ، فلا علاج لما حدث ، ولا يهم أن يكون هناك علاج . . فالحب لا يترك أثراً يا لوسيل ، فالمرأة عندما تتعب من شيء فإنما تتركه أو تنساه ، إننى كثيراً ما أمر على أناس فى الشارع لا أشعر لهم بأى أثر ، لا يلمسون خيالى ، ولا تجذبنى رجولتهم . . وتأكدى أنهم جميعاً كانوا عشاقاً لى فى الماضى .

لوسيل : الجرس يدق . الجرس يدق لابد أن المبارزة قد انتهت . باولا : لا . ليسا هما . أحب أن تعرفيهما أكثر . أنهما يأخذان الأمور مأخذ الجد ، لدرجة أنهما لا يستعجلان في حل مشاكلهما . أولاً يجب أن ينحنيا باحترام للشهود ، وواحد منهما على الأقل يجب أن يخلع كرافتة ، وهذا شيء مهم جداً عند الرجال ، ثم يجيء الطبيب ويقترب منهما ويكشف عليهما . . حتى العربات التى تنقلهما يجب أن تمشى على مهل ، فالخبول لها مشة معروفة اسمها مشية المصارعة . .

لوسيل : تتكلمين كثيراً يا باولا . . أنت تتظاهرين بالهدوء . . وعندما تهاجمني امرأة مثلك لها كل هذا الجال والدلال والتجارب ، فهذا لدل على أنك خائفة . .

باولا : خائفة منك .

لوسيل : ليس منى ، ولكن من نفسك . . فأنا أعلم أنك تحتقرين نفسك ، فإذا واجهتنى تشعرين بضآلتك وعارك ، لدرجة أنك لا تتوقفين عن السخرية منى بينا أنا أتعذب .

باولا : أنت في مأساة ، وأنا في الواقع ، وهناك خلاف شديد بيننا . . لوسيل : لاتحاولي أن تجذبيني إلى جانبك من الحياة . . فأنا على مستوى هذه التعاسة لا أستطيع أن أعتمد على كل موارد الله من المعجزات حتى الموت . . إنما أقف إلى جوار الذين تعذبوا من هذه الحياة ، فابتعدوا عن هذا العالم الفاسد ، واحتموا في عالم آخر كل شيء فيه ممكن . . لن تستطيعي أن تهبطي بي إلى مستواك .

: أعتقد أنه من السخف ، بمناسبة حادثة بسيطة أن تنتظرى معونة القدسين والشهداء .

إن الإنسان يطلب من يحب، فأنا عندما ناديت ستجيء كل النساء اللاتى يعتقدن أن ماحدث يمكن إصلاحه أوالتكفير عنه . . وتلك العاريات أمام الناس واللاتى يجعلن من عريهن رداء جديداً يمشين به أمام الناس فى الشوارع ، وتلك اللاتى نزعت أظافرهن ، وتحولت الدماء فى أصابعهن إلى أظافر ، ويمضين فى عملهن أو اللاتى تمددن إلى جوار النار ، وتببط أعواد الحديد الساخن فى إيقاع موسيقى سماوى على أجسادهن ، ثم ينهضن ويغنين . . كلهن يؤكدن لى أننى لابد أن أعود إلى البيت . . وسوف أتمدد على سريرى ، كأن أحداً لم يمسسنى . . المبن فهو وفاة مارسيلليس ، وما دام الله هو الذى واجهنى بهذا المأزق ، فإنه وحده هو الذى يميته ، وليس أنا . . والآن سيجيبك الله عن سؤالك لقد عاد أرمان .

: القاضي بلانشار تحت يا سيدتي .

(يدخل الحادم)

باولا

**لوسيل** : غريبة . .

باولا

لوسيل

باولا

باولا : ماذا يريد ؟ . .

الحادم : سمع أن مدام بلانشار هنا . . وهو ينتظرها

**باولا** : لحظة صمت فى المأساة ، بينما نحن غارقتان فى مهزلة منزلية . .

**لوسيل** : هل بعثت في طلبه ؟

: لا . . ولكن توقعته . . وأن يجيء هذه غلطتك . . فأمس فى المقهى ، خنت بلا تمييز جميع النساء فى العالم ، وأثرت الرجال ليصرخوا ضدنا ، واليوم بين أركان العالم سيصل الرجال بسرعة ، ويخرجون على مهل ، وتصدق تخميناتهم ، ويصبحون شيئاً لا يحتمل ، فالله هو الذى اختار زوجك ، فلا تلومى أحداً الإنفسك . . ماذا تنوين الآن ؟

: لا أريده أن يرانى . . لا أريد أحداً أن يرانى ، حتى يعود أرمان .

؛ لا يهم كثيراً أن يراك زوجك . . لن يلاحظ أن شفتيك أكثر احمراراً ، وأن عينيك أوسع قليلاً ، فالأزواج لا يرون . . ولكن الذي يهم هو أن تريه أنت ، وتريه بعيني امرأة خائنة لأول مرة . بعد سنوات كنت عمياء لا ترينه . والآن سترينه لأول مرة ، كا هو على حقيقته . وهذا ما يخيفك وفي استطاعتي أن أفهم ذلك . وهذا هو انتقامي يا لوسيل . . سترينه على حقيقته تماماً . . بالأمس كان رجلاً بسيطاً ، كريماً ، طيباً ، ولكن كيف يبدو لك الآن عندما ترينه من خلال الباب . . سترين رجلاً لا تعرفين عنه الا القليل . .

لوسيل : إذن فدعيه يدخل ، في استطاعته أن يعرف كل شيء.

باولا : لا تكونى بلهاء ، وحاولى أن تفهمينى . . ومهما كانت كراهيتى لامرأة ، فإنها فى نظرى لا تزال أعلى من أى رجل ، وفى نيتى أن نكون صديقتين . . فنحن قد تصارعنا عاريتين منذ الأمس ، هذا ولا شك يقرب بيننا ويلزمنى بأشياء كثيرة . . أمامك هذا السلم انزلى . . إنه يفضى بك إلى الشارع . . إن زوجك لا يعرف شيئاً . . وسأخبره أنك جئت إلى هنا كصديقة لى ، لمعاونتى فى محنة أصابتنى . . وأنك خرجت من لحظات وسأبقيه هنا أطول وقت ممكن حتى تدبرى أمورك .

لوسيل: إلى اللقاء..

باولا : وداعاً يا لوسيل ، إلى أن نجلس فى الليل كفتاتين تأكلان الآيس كريم تحت أشجار الليمون ، كأن شيئاً لم يحدث .

لوسيل : مستحيل . .

باولا : لا . . بل سوف يحدث كثيراً . .

لوسيل : لن أكون من فصيلتك ، أنت صاحبة الحيل الشيطانية ، لا فائدة من منك . . إنك تتسحبين كالأفعى وتهمسين ولكن لا فائدة لك من وراء هذا كله .

(تخرج لوسيل)

باولا : (ببطء وتهمس) فعلاً يا لوسيل . . فعلاً لا فائدة . .

« ستار »



## الفصّل الثالث

(بيت القاضى بلانشار . . وفى مكتبه الحاص الذى يفضى إلى غرفته وغرفة زوجته . . وفى المكتب بعض التماثيل الرومانية ) .

(ليونيل بلانشار .. وكاتب المحكمة) .

بلانشار : (أمام مكتبه) هات حيثيات حكم قضية آل توماس . . لقد أخبرني كانيون أنه سينظر في هذه القضية بعد ظهر اليوم .

الكاتب : لقد قابلت مدام بلانشار على السلم ودخلت غرفتها دون أن تكالم

القاضى : لابد أنك ارتكبت خطأ فمدام بلانشار ليست موجودة هنا.

الكاتب : إذن فسوف تجد منها نسختين فى غرفتك لقد رأيتها منذ لحظة فى غرفتك .

(يخرج الكاتب ويتردد القاضى بلانشار ثم ينهض ويدق باب غرفة زوجته)

بلانشار : هل أنت هناك يا لوسيل (وعندما يسمع وقع أقدام الكاتب يعود إلى مكتبه) الكاتب . إن توماس لا يزال يحتج ويقول إنه غير مذنب ويمسح يديه بزيت الزيتون .

بلانشار : إذن فالمباحث لم تتمكن من إرغامه على الاعتراف بأنه قتل زوجته قبل أن تبدأ المحاكمة .

الكاتب : ليس بعد أن يبعثوا إليه بزيت الزيتون ظهر اليوم.

بلانشار : لقد منعت عنه المباحث بنجاح وفى نفس الوقت بلا فائدة كل ما يحبه من الخرشوف والطاطم ويبدو أن هذه الطريقة من التعذيب أقل جدوى من طريقة نزع الأظافر . . هات لى أقوال الشاهد الأول .

الكاتب : سأحضرها فوراً . .

(ويخرج ، بينما ينهض بلانشار ويدق باب غرفة لوسيل)

القاضى : لوسيل إننى أنا ليونيل لقد استدعيت إلى البيت بسرعة هل أنت هناك؟ هل أنت هنا؟ إننى أسمعك افتحى الباب ماذا حدث؟ لماذا أغلقت على نفسك الباب أرجوك أن تفتحى الباب حتى لوكنت مشغولة فى كتابة خطاب لتضعيه فى يدى قبل المحاكمة . . أحد خطاباتك الجميلة التى تتمنين فيها التوفيق لى قبل الجلسة .

(وعندما يعود الكاتب يرجع بلانشار إلى مكتبه ويوقع على بعض الأوراق التى أتى بها الكاتب)

الكاتب : على كل حال فإن هذا التعذيب يا سيدى كان ناجحاً فى حالة الكاتب : الرجل الذى قتل أباه لعلك تذكره فهو لم يشأ أن يعترف أن

حرمانه من سلطة الكرنب قد جعله ينهار ويعترف بكل شيء فقد وضع الدبابيس في النار لعلك تذكر ذلك وعندما أصبحت شديدة الالتهاب . .

القاضى: متى ارتكبت هذه الجريمة بالضبط ؟

الكاتب : سأحضر لك الدوسيه فوراً .

القاضى : لا تحضر إلا عندما أدق لك الجرس فعندى الآن ما يشغلني .

(يخرج الكاتب ويحضر الخادم بعض الزهور يضعها على مكتب القاضى ، بينا

يرجع بلانشار إلى باب لوسيل)

القاضى : هل أنت مريضة يا لوسيل ، ردى على الرجوك؟ قولى شيئاً إذا لم تفتحي الباب فسأحطمه في الحال .

(ينفتح الباب وتدخل لوسيل)

القاضي : أخيراً يا لوسيل . .

نوسيل: لماذا عدت بسرعة يا لونيل؟

القاضى: بسرعة ؟

لوسيل : ولماذا دققت علىَّ الباب؟ ولماذا جعلتني أفتح لك؟

القاضى : ظننت أنك في حالة إغماء ولم أعرف ما الذي أفعله .

لوسيل : لم تعرف ما الذي تفعله ؟ فما الذي تفعله الآن .

القاضى : إننى بخير الآن فأنا أرى زوجتى مرة أخرى وقد أحضرت لها بعض الزهور .

**بوسیل** : الزهور ، إذا لم یکن أرمان أعمی .

القاضى : لا تضايق نفسك بهذه المبارزة فقد حذرتني بولا من نتائجها

ولذلك فقد أرسلت بعض قوات البوليس لإيقافها .

لوسيل : وهل تظن أن البوليس يصل في الوقت المناسب

القاضى : لقد ذهبوا بسرعة ، إن حياة أرمان تساوى إنقاذها ،

أما مارسيلليس فهو شخصية هامة .

لوسيل : وهدف هام أيضاً . . القاضى : أرجو ألا أكون ضايقتك عندما ذهبت للبحث عنك سامحيني

: أرجو ألا أكون ضايقتك عندما ذهبت للبحث عنك سامحيني فأنا عدت لم أحتمل أن أكون وحدى في البيت بدونك . . أي فازة

سنضع فيها هذه الزهور .

لوسيل : وكيف بدا البيت من غيرى ؟

القاضى : كان مليئاً بك كها هو ملىء الآن على الرغم من أنك لم تكوني

موجودة ، إنك تصنعين مربة التوت أليس كذلك . إن رائحتها جميلة فأنا أحبها ولو حرمتنى المباحث من مربة التوت لاعترفت علناً بأنى أحبك ثم جلست إلى هذا المكتب ونظرت إلى هذه الأقلام التى بريتها ووضعتها على مكتبى فأحسست أنك تحبينى وانتظرت وأمسكت هذا القلم الجديد وأشكرك على أنك تحبينى أنه أحسن أقلامى ، وهذه القضية المعروضة اليوم قضية الرجل الذى قتل زوجته هى أهم وأروع قضية فى حياتى . مما يؤسف له أن أول جريمة فى العالم كانت من رجل ضد رجل ، ومعنى ذلك أن أستطيع الإشارة إليها فى خطبتى ولكنى سأشير إلى أول امرأة قتلها زوجها وكان اسمها سارة . ولابد أن قصة سارة ستكون شديدة الوقع على المحكمة ، لقد تمرنت على خطبتى أمام المرآة ولم شديدة الوقع على المحكمة ، لقد تمرنت على خطبتى أمام المرآة ولم

تكونى موجودة هناكها هى العادة لتساعدينى برأيك ، إن عزيزتى لوسيل لم ترتد مسوح العدالة لتأخذ بيدى فى اكتشاف الجريمة ولذلك كان لابد أن أذهب وأبحث عنها.

**نوسیل** : وهل وجدتنی الآن ؟

القاضى : بالطبع وجدتك .

لوسیل: وستأخذنی بین ذراعیك ؟ وتقبّلنی ؟

القاضى: بأرق أنواع الامتنان التي يكنها زوج وقـاض مسئول عن جريمة

توماس .

لوسیل : وهل ترانی بوضوح ؟

القاضى : رائعة .

لوسيل : دعنى أخرج .

القاضى : آسف لإزعاجك .

لوسيل : لقد تغيرت منذ الأمس ألا ترى ذلك ؟

الفاضى : تقصدين فستانك أو نظراتك إنني لا أجد فارقاً واضحاً .

لوسیل : شعری . . فستانی . . شفتای . . هل تری هذا بوضوح .

القاضى: شفتاك عن أى شيء تتحدثين ؟

لوسيل : إن التغيير واضح شديد الوضوح ومع ذلك فأنت لا تراه .

القاضى: أنت رائعة يا لوسيل ماذا حدث لك ما الذي فعلته بالأمس؟

لوسيل : وما الذي فعلته أنت بالأمس يا لونيل في الساعة الثامنة مساء؟

القاضى: يا إلهي الآن فهمت إذن فأنت غيورة . فبالأمس في الساعة الثامنة

فى التاسع والعشرين من يوليوكنت أتناول عشائى فى كافييون وفى

الساعة الثامنة بالضبط كان المستشار يفتح زجاجة وقد شربنا نخبك عدة مرات.

**نوسيل** : ولم نجد عقرباً في قاع الزجاجة .

القاضى : أبداً . .

نوسيل : إذن فقد كنت أوضح رؤية بالأمس عما أنت عليه اليوم . اسمع يا لونيل لا تسألني كثيراً إنما أفعل ما أطلبه منك أخرج فوراً أرجوك فالعربة لا تزال بالباب وعد غداً في الوقت الذي كان مفروضا أن تجيء فيه . . سيصبح كل شيء على ما يرام غداً .

القاضى: ولكن ما الذي حدث ؟ تقولين إنك تغيرت بينما تنظرين إلى كأنني لم أعد ذلك الشخص الذي تعرفين من قبل.

: ستكون ذلك الشخص غداً أخرج أرجوك.

يا عزيزتى لوسيل إننى لم أتمكن من اصطحابك معى . فقد كان من المحتم أن أنهى تلك القضايا المؤجلة التى تركها سلنى فلا تلومينى على ذلك ومن الآن فصاعداً لن أتركك وحدك وقد أتيت لك بعربة جديدة وجعلتها لك مفاجأة وفيها صندوق خاص لحمل الأطعمة الباردة وصندوق للشوك والسكاكين والأطباق والفناجين منقوش عليها الحروف الأولى من اسمينا لقد أمرت لك بغطاء جديد لهذه العربة لمواجهة الريح عندما نتزه بين الحقول وبنظارة ، كماكنت تريدين دائماً لكى نتمكن من متابعة الطيور في السماء ورؤية أى شبح من الأشباح الهائمة بين القلاع القديمة التي نمر بها ولكن هناك نقطة يجب أن أوضحها لك . . إن

لوسيل

القاضي

مستقبل أى رجل ناجع يعتمد أكثر من كل شيء على اعتدال مزاج الزوجة والثقة بها ، وأساس كل مشروع ناجع يقوم به رجل وجذور كل مستقبل مثمر هي المرأة التي لا تتغير في نظراتها ولا في حركاتها ولا في صوتها ، فالرجل الفريد سيجد دائمًا امرأة مساوية له ، وكذلك أى رجل لامع وموهوب ، وكذلك كما هو في حالتي أى رجل من رجال العدالة إنما أعيش حياة مليئة غنية مفيدة لأنني لست في حاجة لأن أتفاوض لفتح أبواب الأمزجة المتقلبة وأبواب الشوق في قلبي ، هذه أول مرة أنظر فيها إليك وأرى وجهاً لا أعرفه بوضوح . . هل كرافتتي ليست مربوطة ؟ هل هي ممزقة ؟ .

لا لن تذهبي إلى غرفتك إنني أمنعك.

: أرجوك دعنى وحدى إلى أن تجىء أخبار عن المبارزة .

: أنت مشغولة بهذه المبارزة أستطيع أن أعدك أنه لن تكون هناك مبارزة ، فغى اللحظة التي يقرران فيها بداية المبارزة سيخرج الشهود من المنطقة وقبل أن يخلع المبارزان كل جاكتته ويفك كرافتته ستتقدم قوات البوليس وتمنعهما من الاستمرار... اجلسي هنا إلى جواري.

لوسيل : إنما يجب أن أوجه إليك سؤالاً .

لوسيل

القاضي

القاضى : عندما أفرغ من مراجعة الحكم سأقرؤه لك فركزى انتباهك فيه وسجلي ملاحظاتك كما يحلو لك .

نوسيل : إنه سؤال كالبرق الخاطف فإذا لم يستطع العقل أن يجيب عليه

بنفس السرعة فلن أستطيع أن أوجهه مرة أخرى لقد انتهى كل شيء إلى الأبد.

: إنه ليس في مقدرة القاضي أن يجيب على أسئلة خاطفة. القاضي

: أفرض في بداية حياتي أن كان لي زوج آخر وأن أصبحت اليوم لوسيل أرملة هل تقبلني زوجة لك من جديد.

: كنى هذه الأسئلة الصبيانية السخيفة . . لو لمس إنسان آخر زوجتي القاضي في الماضي أو في المستقبل ما لمستها أنا مدى الحياة.

> : حتى لو كانت في غير وعيها بلاحياة ولا وعي لوسيل

: الجسم ؟ لا يغيب عن وعيه . القاضي

: الجسم ؟ كيف تستخدم هذه الكلمة المخيفة كيف تقول إن لى لوسيل

: أنت أرغمتني . . هنالك ألف طريقة للكلام عن الروح ولكن القاضي الجسم هو الجسم حتى لوكان جسمك . . فلو لمس رجل زوجتي فلن أمسسها أو أتحدث إليها مرة أخرى مدى الحياة.

> : إذن وداعاً . . لوسيل

: ولكن ماذا حدث؟ ماذا تريدين أن تقولى . القاضي

: الذي حدث هو أنك لن تمسسني مرة أخرى ولن تخاطبني بعداليوم. لوسيل

: هل جرؤ إنسان على أن يضع يديه عليك. القاضي

ر: بل على الزواج مني. لوسيل

: لاتستخدمي مثل هذه الكلمة المضحكة هل لمسك إنسان . القاضي لوسيل

: نعم . . لماذا عدت بسرعة يا لونيل لقد كان كل شيء طيبا وبريثا

يتجمع حولى من أجل إنقاذى ولكن بعودتك المفاجئة قد أفسدت كل شيء .

القاضى : إذن فهو مارسيلليس ولهذا ذهبت إلى سه .

لوسيل : وضع لى دواء منوماً ليلة أمس وحملني إلى أحد بيوته ولما استيقظت لم أجده .

القاضى : اقسمى على ذلك . . اقسمى أن ما تقولينه صحيح

لوسيل : بل إنني لم أره . . أما السبب الذي دفعني إلى الذهاب إلى بيته صباح اليوم . .

القاضى : هو أن تجعلي للجريمة وجهاً وصوتاً . . أن تمنحيه عينين يراك بهما .

لوسيل : بل لأسأله أن ينتحر وفى نفس اللحظة ظهر أرمان ليبارزه بسبب زوجته وأنا الآن أنتظ .

القاضى : وتركت لإنسان آخر شرف الانتقام لك .

لوسيل : مازلت أحتفظ بشرف إنه الشيء الوحيد الذي لم يمسمه بشر.

القاضى: وتذهب بك الجرأة إلى أن تسمى هذه الفعلة الشنيعة زواجاً ثانياً .

لوسيل : هذه هي الطريقة الوحيدة لكي أطهر بها هذه الفعلة . . حتى أنت ؟ حتى أنت ؟ .

القاضى : وتذهب بك الجرأة إلى أن تسمى قبلاته لك قبلات زوج.

**لوسيل** : صدقني يا لونيل استمع إلى أرجوك.

القاضى : وتسمين نفسك زوجة له حتى الموت .

**لوسيل** : ربما تكون هناك دقيقة واحدة أو دقيقتان .

القاضى : بل قد لا تكون دقيقة مهما حدث.

(ویسحب مسلسه من درج مکتبه)

: انتظر يا لونيل أرجوك. لوسيل

(ويخرج القاضى ويصطدم بالكاتب)

: يا مسيو بلانشار . الكاتب

: ماذا ترید منی . . لوسيل

: يا سيدتى إن أهم دلائل الإحراز في قضية توماس قد اختفت من الكاتب

الدولاب : أنبوبة سم قد وضعتها هنا بالأمس .

: يحسن بك أن تسرع في البحث عنها . . ابحث عنها بسرعة . لوسيل (یخرج الکاتب ویدخل أرمان)

> : وداعاً يا لوسيل . أرمان

> > : إذا مات . . لوسيل

: إنه يموت لقد تمكنت من الهرب من البوليس أردت أن أراك قبل أرمان أن يعتقلوني .

: إذا مات .

: محكوم عليه بالموت لقد أصابه الله بذلك المرض الذي يصيب به أرمان كل إنسان يريد أن يفقده ، وقد كان موته بطيئاً .

: لقد تأخرت جدا يا أرمان. لوسيل

: لقد جئت مسرعاً بأسرع مما أستطيع ولكن أعرف أن عربة زوجك أرمان أسرع بل أسرع من الموت نفسه.

> : نعم إنه هو هنا . . لوسيل

: ولكن مارسيلليس ذهب وهذا هو الأهم . أرمان

لوسيل

: (بعد فترة صمت) هل أنت متأكد يا أرمان؟.
 : بقدر ما أنا متأكد من أننى منتقم ولست مجرماً.

أرمان

أرمان

لوسيل

أرمان

لوسيل

أرمان

لوسيل

: سامحني يا أرمان ولكن أعتقد أنني أخطأت .

: أخطأت بأن كنت صادقة مع نفسك ؟ .

لوسيل : بل بأن كنت شديدة الكبرياء لماذا قلت لمارسيلليس إنني زوجته ، أن أسمى ذلك زوجاً بدلاً من أن أسميه تعاسة كبرى لماذا لم أسعد بأن أكون الزوجة الحائنة لزوج عاشق تعيس . لا يزال في استطاعتك ذلك ، فالزوج والتعاسة لا يزالان موجودين هنا .

: هذا ما لا أعرفه بالضبط يا أرمان وهذا ما يفزعنى فالرجل الذى رأيته من لحظات لم يكن الزوج الذى ظننته بالأمس فقد رأيت رجلاً لم أره من قبل . . رجلاً لم أحببه قط .

: عندما يصدم الرجل فإنه لا يجد بسرعة القناع المناسب الذي يضعه على وجهه أمام الكارثة ، فقناع الزوج الغاضب هو أسهل الأقنعة ولابد أنه قد وضعه على وجهه . اتركيه بعض الوقت فسوف ترين وجهه الحقيقي .

لن أنسى أبداً وجهه الآخر. . كم هو مفزع يا أرمان فعندما يأخذ إلى انسان زوجة رجل منه ، يتحول من رجل عادل طيب كريم إلى وحش أنانى ولكن هذا هو ما رأيته بعينى ، فرداء فضيلته الرائع الذي كان يعتز به وأنا أيضاً قد سقط فجأة وقد تحول إلى خرق بالية . . فكل ما يقوله يبدو كالنفاق والغباوة حتى عندما يستخدم كلمات الشرف والعدل والأسرة . . حتى رائحة عطره التي

اخترتها له وقماش ملابسه الذى اخترته أيضاً كل ذلك بدا غريباً منفراً مثله تماماً.

أومان : (بعد لحِظة صمت) ولماذا تقولين لى كل هذه الأشياء التي كان يجب أن تقوليها لنفسك .

نوسيل : لكى تزيدنى تأكيداً أرجوك يا أرمان أن تقول لى ما هو الرجل وابعد عنى هذا الكابوس المفزع وسوف أصدقك .

أرمان ' : ما هو الرجل ؟ من معرفتى بنفسى أستطيع أن أقول لك إن الرجل لا هو معقد ولا هو شيء فريد .

لوسیل : بل کریم وقوی ألیس كذلك ؟

أرمان : بل مغفل وواهم فهو يصدق أولاً إذا كان متواضعاً أن الدنيا له عاماً . . أما إذا كان ذكيا فهو يصدق أن المرأة له وأن الحب له . . وعندما يذهب أمله فى الحياة ويكتنى بملذات الحياة نفسها فإنه يثن فى صمت بالليل ويبكى بغير دموع .

لوسيل : أهذا كل شيء عن الرجل . .

أرمان : كل شيء حتى أمس.

**لوسيل** : استمر وما الرجل اليوم . .

أومان : اليوم قد قتل الرجل الذي لا يؤذى أحداً . . قد قتل وسيذهب إلى السجن بهذه الجريمة لقد حطم حياته ورآك وهو سعيد .

لوسيل : أشكرك . . ليونيل سيعود إلى اللقاء . .

(تدخل باولا ووراءها باربيت)

باولا : وشيء آخر وهو أن الرجل كاذب إذا كان من النوع البسيط

ضعيف وواهن إذا كان من النوع العاطفي ، أما إذا كان خجولاً فهو يقامر بمستقبله بجنون وأنا أعنيك بهذا.

أرمان : من الذي أتى بك إلى هنا ؟ ومن هذه المرأة ؟

باولا : إنها رائعة ألا تراها كذلك . إنها على أى حال رائعة كالمستقبل الذي ذكرته .

أرمان : لماذا جئت هنا ؟

باولا : لأشياء كثيرة من ضمنها أن أستمع إليك . إن الموقف يساوى كل ما بذلت من تعب ، إنى على يقين من أنه لم يحدث أن توج الشهداء بعضهم البعض بأكاليل الغاركا رأيت الآن . قد تظنان أنكما تتحديان الموت لكنى أراكما تصرخان بالحب كاثنين من القطط . جثت لأنتقم لمرسيلليس والأمر ليس صعباً .

أومان : اتركى مرسيلليس إلى الموت الذي أوصلته إليه .

باولا : لا تتهرب فأنتما قاتلاه فهى قتلته وأنت قتلته . هى من غرورها عندما ظنت أنها فاضلة وأنت بشرف الرجل النبيل كلاكا قتل هذا الرجل وأنتما تبحثان عن مأساة في حين أنكما غارقان في مهزلة ولكنكما لن تستطيعا تبادل النظرات عندما قلت لها ما يجب أن أقدل .

أرمان : اخرجي من هنا وإلا أخرجتك بالقوة .

هذه المرأة مجرمة يا أرمان لولاها لظللت سعيداً معى معترًا بى إنها لم تفهم شيئاً ، إنها غدرت بى دون أن تدرى أن هذا الغدر هو الذى جعلنى مذنبة ، لقد اتخذت حياتى أشكالاً مختلفة ولم أكن

قبلها ولا توجد امرأة مثلها إنها قد جمدت جسمها وعواطفها . نصفها كتلميذة ونصفها الآخر كساحرة مثيرة لك ولزوجها ولمرسيليس في وقت واحد ، لقد أحببتك بالأمس يا أرمان وكنت عزيزاً على أكثر من أى إنسان في العالم لقد كان لى عشاق كثيرون ولكنهم كانوا جميعاً بعيدين عنا نحن الاثنين بعيدين عن الحب الذي يكنه بعضنا لبعض وكلنا كذلك فيما عدا لوسيل التي لم تعط موهبة النسيان ولا القدرة على تناسخ الأرواح . . لقد أحببتك كاملاً وبإخلاص بكل وجودي الذي ينتمي إليك . أمام نفسها إنها تعتقد أن حياتها المنحلة هي خفة دم أو خفة روح وتعتقد أن كل سفالة ترتكبها هي زهرة من زهرات شبابها وجمالها وكلما تقدمت بها السن فستزداد يقيناً مما تفعل وأن ماضيها القذر سيبدو سليماً كريماً ولكن قد أحال هذا كله إلى مستنقع من الأعشاب . . والقذارة .

باولا

لو سيل

يؤسفنى أن أخيب ظنك يا لوسيل إنى أعطيك ماضى كله وأنت الآن تنتمين إلى جيش من النساء ترفضين الاعتراف به بل إنك الآن ترفضين الاعتراف بنفسك وهذا هو انتقامى ، فهذا التغير الذى طرأ عليه والذى أسعد أرمان ، هذا الشحوب هذا الشجن هذا الهدوء هذا التغيير الواضح من زوجة حريصة لأحد القضاة إلى زوجة خائفة تسلط عليها حكم قاس . . هذا الحكم لم يصدر من أحد سواها . . استمع لى يا أرمان صحيح أنه وقع اغتصاب

ليلة أمس ولكن مارسيلليس لم يكن مسئولاً.

لوسيل: احمني يارب.

باولا : فالمسئول حي وموجود في هذه اللحظة أليس كذلك يا باربيت .

**لوسيل** : أهذه المرأة باربيت .

باولا : جاءت لتساعدك اليوم أكثر من أمس . . جاءت لحظتها تعالى

يا باربيت لقد جاءت هنا ومعها حقيقة سوف تفزعك .

: ما هذا يا باولا .

أرمان

باولا

باولا

بلم يحدث أن دعا مارسيليس أحداً من أصدقائه إلى حفلة ماجنة ولا أن أحداً من الصعاليك قد نظر فى نافذة مفتوحة ورأى امرأة فى غيبوبة واستغل الموقف. إن انتقامى ليس بهذه السذاجة يا عزيزى أرمان سوف تقبلنى وتشكرنى على ما فعلت ولكن مدام بلانشار سيزداد عذابها ، إنها فى شك الآن من أن كرامتها ووقارها قد تخليا عنها وأنها ليست أرملة لمارسيليس وأن جسمها الناعم المذنب النابض هو ملكها طبعاً لأن مارسيليس لم يحتضنها بذراعيه وباربيت شاهدة على ذلك ولم يحدث اغتصاب ليلة أمس ، وهى اليوم كما كانت بالأمس عندما جلست تأكل الآيس كريم كامرأة ضيقة الأفق لم يمسسها أحد إلا زوجها الشريف.

لوسيل : ومارسيلليس لم ينطق بكلمة ! سامحني يارب.

: يداك ترتعشان يا لوسيل إنه ليس العار من أن تبدو مضحكة أى مأساة فى أن يموت شهيد وتصحو عذراء . الآن ستشعرين بأنك

فقدت السبب الوحيد بالإيمان بنفسك ولن تتحملي هذه الصدمة.

أرمان : ما هذا يا لوسيل .

لوسيل : اخرج اخرجوا جميعاً .

أرمان : لا أفهم .

باولا : ستفهم غداً . . الرجال يفهمون غداً ، هذه هي الفضيحة كاملة يا لوسيل فالاغتصاب ليلة أمس كان من عمل مدام بلانشار نفسها إنها حالة شاذة . . إنها نوع من العفة تحطم نفسها . . فقد كانت تتباهي بقدرتها على أن تخبرنا من الذي أخطأ وكيف ومتي ولكنها لم تستطع أن تخبرنا إن كان قد قبلها أو عانقها رجل أمس . . إنها صدقت كل ما قيل لها من أنها كانت تذوب سعادة وأنها كانت تدفع مارسيلليس بعيداً عنها . . وأنها كانت تبعد ذراعيه وساقيه .

لوسيل : (مخاطبة باربيت) هل صحيح ماتقوله هذه المرأة ؟ .

باربیت : نعم یا مدام .

لوسيل: لم يمسسني أحد.

باربيت : لم يمسسك أحد.

**نوسيل** : والعلامة التي على ذراعي .

باربیت : أنا قرصتك یا مدام وكانت برفق فی لحمك . . وكذلك العلامة التى فوق ركبتك .

نوسيل : هل جاء الكونت مارسيلليس ولو لحظة واحدة رآنى . . كيف جاء

المنديل في يدي.

باربیت : مادام باولا وضعته .

باولا : وأخذته مرة أخرى وهذه هى نهاية الفصل الأول ونحن الآن وجهاً لوجه كماكنت فى المقهى وأستطيع أن أقول لك الآن ما قلته من قبل .

أرمان : اخرجي معي فوراً . .

باولا

لوسيل

القاضي

: (قد فقدت أعصابها) لقد جئت فى مهمة ولابد أن أفرغ منها (موجهة كلامها إلى لوسيل) عندما تتطلعين إلى صديقة فى طريقها لزيارة عشيقها ، أعطيها يدك ، وعندما تعود ابتسمى لها . . وسوف تتأكدين من أن الذى لا تريدينه لن يدفع بإنسان إلى أن يعتقد أنه يرى الأشياء كها هى ، وإلى أن يرتكب جريمة . . والآن لن تستطيعى أن تقولى إننى أعرض قضيتى وحدى . . أظن أننى سمعت صوت عربة زوجك . . وهناك رجل ميت فى انتظارى ورجل بوليس فى انتظار أرمان . . ولا أحد منهها يحب الانتظار .

(يظهر ليونيل وهو يصعد الدرج بسرعة) : ليونيل . . أنقذني . .

: انتهى كل شىء . . لقد أصبحت أرملة . . إن زوجك أمام الله مات تحت عيني رآنى فضحك ونطق باسمك وخرج الدم من فمه وكان اسمك في هذا الدم ثم بصق هذا الاسم في وجهى .

**لوسيل** : اسمع ليونيل .

القاضى : ورد جسمك أيضاً ولكن بعد فوات الأوان .

: استمع إليها أرجوك استمع إليها.

القاضى : أعرف ماذا تريد أن تقول إنها لم تعرف شيئاً ولم تشعر بشىء وإننى لأأزال أحتفظ بروحها المخلصة الطاهرة ولكننى اليوم زوج ولست راضياً عن هذه الكلمات البوليسية ، فالزوجة المخلصة فى نظرى هى التى لا يصبح لها وجود فى نفس اللحظة التى تلمسها يد رجل وتعرفت عليها وزوجتى هنا فى صحة جيدة وروح عالية .

**لوسيل** : لم أكن فى وعيى يا لونيل .

أرمان : ماذا تقولين يا لوسيل ؟

القاضى : لم تكونى فى وعيك هذا أسوأ لقد خدعتنى إذن بشىء أعمق من المرأة التى أعرفها فى وضح النهار تكلم وتدبر البيت وتشترى . . المرأة الواعية التى يعرفها كل إنسان لقد خدعتنى بهدوئها الليلى وشحوبها ونومها العارى وهو كل ما يطلبه رجل معتز بزوجته عندما يكون على سفر اخرجى يا لوسيل واتركى هذا البيت .

: لا داعي لأن تطلب مني ذلك سأخرج.

: استمع إلى الحقيقة يا لونيل .

**نوسيل** : ولاكلمة يا أرمان هل تسمعنى ؟ ولاكلمة !

: اخرجى من هنا وكنى تمثيلاً لدور الضحية ليس أسهل من أن يكون الإنسان ضحية ، هذه امرأة لا تشرب النبيذ ولكنها لا تستطيع أن تحمى نفسها من تناول السم ، هذه امرأة لم تفقد منديلاً أو مفتاحاً ولكنها فقدت نفسها وفقدت كل شيء صنعت منه شرفي وسعادتي من رأسها إلى قدمها كل ذلك أراقته تحت

لوسيل

أرمان

القاضي

أرمان

قدمي مارسيلليس .

أرمان : استجوب هذه المرأة يا لونيل .

القاضى : خمس سنوات قضيتها أحمق مع هذه السيدة أطرى فضيلتها وأحترم رأيها وجسمها وكم أضعت من أيام فى التفكير بينا فاز مارسيلليس بكل شيء.

لوسیل: انتهی کل شیء.

أرمان : استمع إلى أرجوك هذه باربيت لقد حملت لوسيل إلى بيتها أرجوك اسألها .

القاضى : وهل كنت هناك ؟ .

باربيت : نعم . .

القاضى : إننى أصغى إليك .

باربیت : لقد خلع ملابسها .

أرمان : ما هذا الذي تقولين ؟ أنت كاذبة .

باربیت : إنني أقول ما هو مطلوب مني ألیس كذلك یا مدام ؟

**لوسیل** : نعم ! أشكرك یا باربیت.

القاضى : وكانت فى غيبوية ؟

باربيت : نعم شكرته وابتسم ولكن فى غيبوبة .

القاضى : وعندما خرج ماذا فعلت .

باربیت : حاولت أن تمنعه من الخروج فلفت ذراعیها حول خصره وحول

عنقه ولكن فى غيبوبة .

القاضى : أهذا كل ما عندك (ويخرج)

أرمان : عد يا لونيل إنها تكذب يالوسيل يجب أن تناديه حتى يعود .

**لوسیل** : شکراً یا باربیت .

أرمان : (إلى باولا) لماذا تبتسمين ؟

باولا : في استطاعة أي إنسان أن يبتسم .

باربیت · أظن أننی قد انتقمت لك یا عزیزتی وهو أخذ ما یستحقه ولن یشعر بالراحة مدی الحیاة .

باولا : إذن فالحياة حلوة يا لوسيل وجميلة ألا ترينها كذلك .

لوسیل : مرعبة . . کل شیء مرعب .

باولا : ألا تزال هذه الهوة موجودة بين ما وصفته بأنه شائن وبين ما وصفته بأنه نبيل .

أرمان : لا تصغى إليها من أجل مستقبلك احتقريها .

باولا : مستقبلها ؟ أمامها نوعان من المستقبل اليوم . . الأول وهو ما تسميه الفضيلة ولا تزال عنيدة على الرغم من سقوطها وهي . سوف تنهض من جديد وتمثني بمنتهي النفاق كزوجة لقاض .

أرمان : والمستقبل الثاني مستقبلك أنت أليس كذلك ؟

باولا : نعم مستقبلى . . إنه الحب ومن الحماقة ألا تقبله وعلى كل حال انتهت المعركة وانتصرت فيها والنصر هو الفضيلة الوحيدة الباقية في العالم .

**لوسیل** : ارکعی علی رکبتیك یا باولا .

**باولا** : على ركبتى .

لوسيل : واطلبي العفو .

باولا : عفو من ؟

لوسيل : عفو مارسيلليس عفو أزواجنا عفو باربيت عفو الأحياء والأموات

عفوى . . عفوك .

باولا : ولأى سبب .

لوسيل : لأنك قلت إن الحياة لا قيمة لها ولا صفاء فيها . .

باولا : ألا ترينها كذلك . . أى قيمة ترينها في يوم كهذا مثلاً . .

**لوسیل** : الیوم رهیب لقد سخر من کل شیء وجعل کل شیء وقحاً .

باولا : اتفقنا تماماً يا لوسيل إنها هزيمة لك ولا مخرج لك منها .

لوسيل : لا مخرج منها ؟ أنت مخطئة . . إن المخرج هنا . . في يدى ، لقد ذهبت إلى فتاة في مثل سنى ولها نفس اسمى . . فأقسمت لى أنها عنده اكانت في العائد ة ألا تقال الشرب بأقد ت أن تدور الم

عندما كانت فى العاشرة ألا تقبل الشر، وأقسمت أن تبرهن لى على ذلك ، حتى بالموت ، وعلى أن العالم مكان نبيل وعلى أن البشر لهم قلوب صافية واليوم قد أصبح العالم خالياً رهيباً أمامها وأن الحياة ليست إلا انحلالاً صارخاً ولكن هذا لا يهم ما دامت

هي حريصة على أن تحتفظ بهذا القسم.

باربیت : ماذا تفعلین لماذا تقولین هذا .

باولا : ما الذي فعلته هذه البلهاء الصغيرة .

أرمان : لوسيل

لوسيل : لا تناديني فلا علاج لهذا . . إن جريمة آل توماس كانت تناسبني

لقد عرفت أن السم قاتل وبلا ألم وبسرعة .

لوسیل : آخر رغبة لی یا أرمان هی ألا یعرف زوجی الحقیقة دعه یصدق

ما قالته باربيت لكى يعيش يلعن امرأة بريئة وهى أيضاً كانت تلعنه ويعجب بالمرأة المذنبة التى كرهته دعه يعش أسطورة زائفة وما أكثر الأساطير.. إن الصدق هو الحمل المسكين الذى يضحى به عادة ماذا عسانى أن أفعل يا أرمان سوى أن أقوم بدور البطلة فالأبطال هم رجال يمجدون حياة لم يعودوا يمثلونها وأنا أيضاً كذلك .. هل باولا راكعة ؟.

باولا : نعم.

لوسيل : بل هى واقفة ولكنها قالت إنها راكعة لقد انتصرت فالعالم له صفاؤه وجاله وضياؤه قولى ذلك يا بولا أريد أن أسمعه منك قولى بسرعة .

باولا : إنه كذلك . . في هذه اللحظة . .

لوسیل : یکفینی . . هذه لحظة تکنی أشکرك لا تدعوها تقترب منی . . باربیت هی التی تعرف تلبسنی ملابس الدفن .

(وتسقط على الأرض)

باولا : لقد كان اسمها لوكاريسيا أليس كذلك .

(أرمان يقودها إلى الخارج بينا تموت لوسيل وتخفت الأضواء وعندما تعاد الإضاءة نجد باربيت وحدها مع لوسيل).

باربیت : عزیزتی أیتها الملاك الصغیر لقد خرجوا جمیعاً وفی استطاعتنا الآن أن نتكلم . لقد كان الله وحده بیننا بالأمس وكان معك منذ الأمس لو رأیت كیف نهضت من الفراش عند منتصف اللیل لعرفت كل شيء ، لقد كانت معجزة تتحدث عنها كل نساء

المدينة الآن لقد رسمت علامة الصليب على صدرك أما جواربك فقد ارتفعت من تلقاء نفسها ، أما حذاؤك فقد دخل في قدميك . لقد نصب الناس قديسين لمعجزات أقل من هذا حتى الزهور المصنوعة من الورق التي وضعتها إلى جوارك كان لها عطر الورد ، وعندما ذهبت لألمسها وجدتها زهوراً حقيقية إنني لا أكذب أقسم على ذلك ودعيني آخذ الخاتم الذي في أصبعك للذكرى إنك اليوم أنحف من الأمس يا ملاكي إن الحاتم يخرج من تلقاء نفسه ، إن المعجزات تجعل مهمتنا صعبة فالصفاء والعفة ليستا لهذا العالم إننا نصادفهما مرة كل عشر سنوات والآن سوف يرى الناس أنفسهم بكل ما عندهم من سفالة ووقاحة في ضوء هذه المعجزة سيقفون جامدين في دهشة كأن مصوراً سوف يلتقط لهم صورة أوكأن الضياء تمزق أجسامهم وفجأة سيرون هذا الشر ، كيف كان مقدسا وسوف يشعرون بتأنيبه لهم . . إن ندمهم لن يطول أعرف ذلك جيداً فمع النساء فضيلة امرأة معناها فضيلة الجميع بينما نجد الرجل سيدأ فى بيته وقديساً لنفسه ومطهراً لجسمه أيضاً أفعى في طريقك . . لقد فهمناك جميعاً وباولاكأي إنسان آخر من المؤكد أنك أغضبتني ولكن ليس مارسيلليس الذي اغتصبك في استطاعتك أن تتغلبي على هذا الموقف... فخمسون امرأة قد فعلن ذلك من قبل وأنت تعرفين أنك قادرة ولكن الذى أسقطك هو شعورك بغباوة الرجل وخشونته ووقاحته وبصورة مفاجئة . . إن البروش الذي في صدرك ينحل من تلقاء نفسه معنى ذلك أنك تعطينه لى وسوف آخذه . . بقيت هذه العلامة من فى العجوز وأنت مطالبة بشرحها فى السماء فلا تفكرى فى ذلك كثيراً اكشفى عنها واشرحى أنها قبلة لكل النساء من عجوز فى بلدتنا كوعد منها ومن كل أخواتها بأننا لن نريح الرجال لا فى عملهم ولا فى نومهم لا الشبان ولا الشيوخ لا الوسيم فيهم ولا اللاميم لا مدير الخزانة ولاكاتب المحكمة الذى يتجسس علينا لا راحة لهم فى صحتهم ولا فى مالهم ولا فى أسرتهم ولا فى عظامهم ولكى ننتقم لك يا ملاكى الصغير سنقودهم جميعاً إلى اللعنة الأبدية . . آمين . .

«ينزل الستار»

## فهرس

| صفحة |                                 |   |
|------|---------------------------------|---|
| ٣    | من الذي أسقط من                 | _ |
| ١١.  | الشهاب : فريدريش ديرنمات        | - |
| 41   | بعد السقوط : آرثر ميللر         | _ |
| 444  | من أجل سواد عينيها : چان چيرودو |   |



# كتب للمؤلف

# ١ – دراسات :

| •                                |                |
|----------------------------------|----------------|
| ١ – وحدى مع الآخرين              | الطبعة الثانية |
| ۲ – عذاب كل يوم                  | الطبعة الثانية |
| ٣ – طريق العذاب                  | الطبعة الرابعة |
| <ul><li>4 - مع الآخرين</li></ul> | الطبعة الثالثة |
| <ul><li>الوجودية</li></ul>       | الطبعة الثانية |
| ٦ - يسقط الحائط الرابع           | الطبعة الرابعة |
| ٧ -كرسى على الشهال               | الطبعة الثانية |
| ۸ - ساعات بلا عقارب              | الطبعة الثالثة |
| <ul><li>٩ – قالوا</li></ul>      | الطبعة الثالثة |
| ١٠ – وداعاً أيها الملل           | الطبعة الرابعة |
| ١١ – ألوان من الحب               | الطبعة الثالثة |
| ۱۲ – مدرسة الحب                  | الطبعة الثالثة |
| ۱۳ – من نفسی                     | الطبعة الثالثة |
| 12 – شارع التنهدات               | .,.,,,         |
| ١٥ – الخبز والقبلات              | الطبعة الثالثة |
| ١٦ – الحائط والدموع              | الطبعة الخامسة |
| ١٧ – الذين هبطوا من السماء       | الطبعة السادسة |
|                                  |                |

 ۱۸ – يوم بيوم
 الطبعة الثالثة

 ١٩ – يا من كنت حبيى
 الطبعة الثالثة

 ١٧ – من أول نظرة
 الطبعة الثالثة

 ٢١ – وكانت الصحة هي الثمن الطبعة الثانية
 الطبعة الثالثة

 ٢٧ – أرواح وأشباح
 الطبعة الثالثة

 ٢٧ – الذين عادوا إلى السماء الطبعة الثالثة
 الطبعة الثالثة

 ٢٥ – شيء من الفكر
 الطبعة الثالثة

#### ٢ – قصص :

 ۲۲ – بقایا کل شیء
 الطبعة الثالثة

 ۲۷ – عزیزی فلان
 الطبعة الثالثة

 ۲۸ – هی . . وغیرها
 الطبعة الثالثة

#### ٣ - رحلات :

٢٩ - حول العالم في ٢٠٠ يوم الطبعة الثالثة عشرة
 ٣٠ - اليمن . . ذلك المجهول الطبعة الثانية
 ٣١ - بلاد الله . . خلق الله الطبعة الثالثة
 ٣٣ - أطيب تحياتي من موسكو الطبعة الثانية
 ٣٣ - أعجب الرحلات في التاريخ الطبعة الثالثة
 ٣٣ - غريب في بلاد غربية الطبعة الرابعة

الطبعة الثانية

الطبعة الثانية

۳۵ – لعنة الفراعنة ۳۲ – أوراق على شجر

#### ٤ - مسرحيات:

٣٧ – الأحياء المجاورة ! ٣٨ – حلمك . . يا شيخ علام ٣٩ – مين قتل مين ؟ ٤٠ – جمعية كل واشكر ! ٤١ –كلام لك يا جارة

### ٥ – مترجات:

۲۶ – الإمبراطور جونز أونيل
 ۲۵ – رومولوس العظيم
 ۲۵ – هبط الملاك في بابل
 ۲۵ – أمير الأراضي البور
 ۲۵ – فوق الكهف
 ۲۷ – بعد السقوط
 ۲۸ – هي . . وعشاقها
 ۲۹ – الشهاب
 ۲۵ – سواد عينيا

دیرنمات دیرنمات ماکس فریش تنسی ولیامز أرثر میللر أربعمسرحیات – لدیرنمات دیرنمات جیرودو



طبع بمطابع دار المعارف (ج. م. ع.)





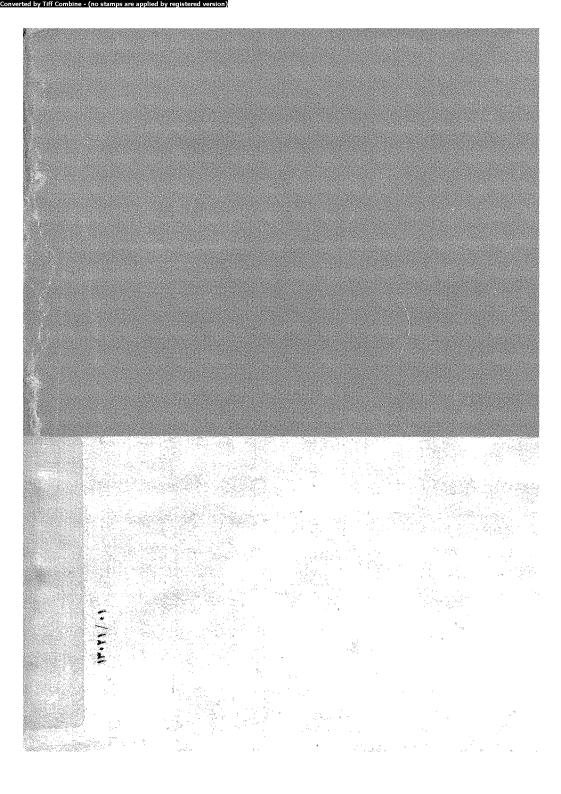